## ڪتاب

# و المالية الموالية ال

تأليف

اَيْعَالِيْهُ الْغِيْبِ إِلْقَاسِمُ وَلِقَالِهُ البِّغْدَالِدِي

ويليه:

• كتاب السكوادر

وكناب التنبيه على اؤهام أبي على القالي في أماليه
 فهارس أبجديّة كاملة لجَمع هذه الكتب

دارالكتب العلمية

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيب ".

### Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### دار الكتب العلهية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٢٦٢٩٨ - ٢٦٢١٢ ( ٩٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٢٤٤ - ١١ بيروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel, & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

## Will.

#### كتاب ذيل الأمالي والنسوادر

| en la la la Propinsi de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | was a first the same of the sa |
| صفحة<br>مطاب إتيان أبي جبيل البرجمي حاتم طبيًّ في دماء حملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفحة<br>مطلب مرثية محارب بن دِثار لعمر بن عبدالعز يز رضيالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عن قومه ومدحه إياه وإعطاء حاتم له المرباع ٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عنــه ۱ مطلب قصيدة الأبيرد الرياحي التي رثى بهــا أخاه بربدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مطلب ما وقع بين حاتم وسفانة بنشـه من لومه إياها على الجود وحجر أحواله على أمه لإفراطها في السخاء ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وشرح غريبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مطلب ۱۰ وقع بین کب بن زهیروز پد الجیل من المنافرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مطلب ماتمثل الحجاج لمّــا قام على قبراً بنه أبان وما دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| للفرس الذي أعطاه زهير أبو كَفَب زيد الخيل ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بينه و بين ثابت بن قيس الأنصارى ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قدوم وفد العراق على معاوية وسؤاله لدغفل عن مسائل و ٣٪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مطلب في أن قصيدة كبن أحمر: شط المزار بجدون الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مطلب ترجمسة الأحنف بن فيس وما قالت في وصفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدح بها النمان بن بشير بن سعه الأنصاري ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آمراً هُ من قومه وقد وقفت على قبزه بعد بدفنه وخطبت على الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مطلب قصيدة زياد الأعم التي رثى بها المغيرة بن المهلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الناس ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وشرح غريها من الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مطلب حمق العرب ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرثية أخت ربيعة بن مكذم الله الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطلب نصیحة عرهم العدوی خالد بن عبد آلله أن يرسل الله الله الأزارقة المهلب بن أبي صفرة و إبائه أن يرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مطلب قصيدة أبى بكر بن دريد ١٢ مطلب ما دار بين أبى عمرو بن العلاء و بعض الأعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الهم إلا أخاه المناه ٢ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من سؤاله عن أرضه رماله ورصفه لها ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مطلب ما وصف به بعض الأعراب النساء ق أسسنانهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حديث ثبيت البصرى مع بعض الأعراب الذين نزلوا عليه ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من بنت عشر الى مائة ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حديث بمض الطفيلين العلم العل         |
| قصيدة أوس بن حجر التي منها قوله : الألمعي الذي يظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مطلب تفسير قوله تعالى ً « فاليوم تنجيك ببدنك » ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يمدح بها فضالة بن كلدة فى حياته و برثيه بعد وفاته ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حديث إسماعيل بن أبي حكم وما سمعه في القسطنطينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطلب دديث هريم بن أبي طحمة مع سعد بن نجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من غناء بعض من تنصر من المسلمين ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القردوسي ۳۷ مطلب أسماء الإنسان في كل سن من أسسنانه ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مطلب أجواد أهل الحجاز والكوفة والبصرة ٢٠ ٢٠ مطلب تخطئة أبي حاتم قول العامة البصرة بكسر الصاد ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ] It was see a more of the Charles of the control o | 1 : " " man band a band, or on, ohe has the same trump                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                               | *************************************** |                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| صفحة  |                                                                                               | صفحة                                    |                                                         |
|       | قصيدة سيار بن هبـــيرة فى عناب أخويه خالد و زياد                                              |                                         | حديث عيسى بن عمـــر الثقفى مع أبي عمرو برـــــ العلاء   |
| ٧٢    | ومدح أخيه منخل                                                                                | 44                                      | في إعراب: ايس الطيب إلا المسك                           |
| ٥,٧   | وثاً، حكيم بن معية في أخيه عطية بن معية                                                       | 0.                                      | مطلب إنشاد الشمراء بين يدى المنصور و إجازته إياهم       |
|       | حديث الجاج مع الفرزدق لما حمل حاجب بن خشية                                                    | ٤٠                                      | أُلفين أَلفين وإجازته أبن هرمة عشرة آلاف                |
| ٧٦    | على أهـــل العراق على أهـــل                                                                  | į .                                     | نصيب والفرزدق بحضرة سليان بن عبد الملك                  |
|       | كَتَابِ الفِرْزَدَقُ الى تَمْمِ بَنْ زَيْدُ عَامِلُ أَلْحِبَاجٍ فِي رَجِلُ                    | ٤١                                      | معنى قولهم شخله عن الشيء                                |
| ٧٧    | كان معه فى البعث يقال له خنيس                                                                 |                                         | حديث بعض العلماء مع راهب من حكماء الرهبان               |
| , A • | عبد الملك بن مروان وحسن استماعه للحديث                                                        |                                         | مطلب ما وقع لجرير في وفادته مع محمد برب الحجاج الى      |
| ٨١    | شعرح يث بن سلمة                                                                               | £ Y                                     | عبه الملك بن مروان ب                                    |
| ۸۰    | مساءلة الحجاج لأعراني كلُّمه فوجده فصيحا                                                      | ٤٦                                      | مطلب حدیث آبن عبدل الأسدى مع معروف بن بشر               |
|       | مطلب دخول المأمون على أمّ الفضـــل بن سهل بعد قتل                                             | ٤٦                                      | الجماز وأبوجزه الباهليّ                                 |
| ۸٦    | ابنها وما قاله يعزُّيها وما أجابت به                                                          |                                         | مطلب ما وقع لبعض الشعراء من تزوجه أربع نسوة وقد         |
| ٨٦    | بنان وفضل الشاعرة                                                                             | ٤٧                                      | مهم الحجاج يرغب في ذلك سي                               |
|       | مطلب أن إسحاق الموصلي كان لكثرة علومه وفنوته أوّل                                             | ٤٨                                      | ما قاله عمر بن الخطاب لأبي الزُّوائد وقد أبي أن يتزوَّج |
|       | داخل على المأمون مع أهل العطاء على أختلافهـــم                                                | <b>2</b> A                              | ما روى عَن ابن عباس في الحث على التزقيج                 |
|       | لقبض عطائه القبض عطائه                                                                        | ٥.                                      | مبحث أيمــان العرب                                      |
|       | إنشاد الحجاج شعر مالك بن أسماء                                                                |                                         | مطلب ما وقع بين غالب بن صمصعة أبى الفرزدق وسحيم         |
| 4 1   | مطلب ما وقع لجابر الرزامي مع أوفى بن مطـــر الخزاعي.<br>وانسلال جابر من قومه استحياء من كذبته | 0 7                                     | آبن وثيل الرياحى من المعاقرة يوم صوار                   |
|       | شهادة أبي العتاهية في شعر أبي نواس                                                            | 0.0                                     | مبحث دعاء العرب بن                                      |
|       | المفاضلة بين أبي تمام والبحترى                                                                | 47                                      | جريروالمهاجربن عبد الله الكلابي                         |
| 4 7   | أبو سعيد المخزومي وعلى بن جبلة المكوك                                                         | . 0 7                                   | حديث عمر بن الخطاب وأبي بكرة                            |
| A V   | جفظة وعبد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات                                                    |                                         | عود الى مبحث دعاء العرب ب                               |
| 4 1/  | ت بناه الناه                                                                                  | 7.7                                     | مطلب ما قاله حاتم الطانى فى الصفح والاغتفار             |
| 9.4   | قصيدة لدعبل الخزاعى                                                                           |                                         | مطلب ماوقع لمجنون بنءامر معأخيه وابن عمه و إطلاقه       |
|       | الحزين المتخاني وسلميان بن فوفل بن مساحق                                                      | 77                                      | ظبية قد قنصاها فطبية قد قنصاها                          |
|       | شيء من أمثال العرب                                                                            |                                         | مطلب ما تعبر به العرب من أسماء الداهية                  |
|       | مي امان العرب                                                                                 |                                         | اجتماع عمر بن أبى ربيعة وكثير وجميل بباب عبد الملك      |
| 1.4   | شعر لحران العَوْد                                                                             |                                         | آبن مروان و إنشادهم الشعربين يديه                       |
| , , , | قصيدة ليزيد بن الطثرية                                                                        |                                         | حديث فضل وفضيل المربين                                  |
|       | 1                                                                                             | - 9                                     | حديث أم الهيثم مع أبي عبيدة                             |
|       | رؤيا إسماق الموصلي أن جريرا يدس في فه كبة شعر                                                 |                                         | كتاب الحجاج الى عبد الملك بن مروان في أمر قطرى          |
| 1 • Y | ا حديث ابنة الخس مع أبيها الله المالة المالة المالة المالة الخس                               | Y1                                      | امن الفجاءة وردّه عليه بوصيه بالجلد في قتاله            |

| صفحا  |                                                              | صفحة  |                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | كتاب النسوادر                                                |       | خُورَجَ كلابُ بن أميــة فى البَعْثُ وَمَا دَارَبِينِ أَبِيهِ وَبَيْنِ |
|       |                                                              | 1 - 4 | عرَّ بن الخطاب رضي الله عنه                                           |
| 104   | أخبار عروة بن حرام مع آبنة عمه عفرا، وقصيدته النوثية         |       | حديث الأصمعي" في تطوافه معرجل من ولد حاتم وآمرأة                      |
| 77    | تخطئة العامة فى قولهم فلان قرابة الان والصواب قريب فلان      | 1.9   | من وللد أبن هرمة من                                                   |
| AF    | حديث الأصمى مع بعض الجوارى ورجل ينشد ضالته                   | 110   | تفسیرقوله تعالی « وأتتم سامدون »                                      |
| 17.4  | كتاب أبي محلّم الى بعض الجذائين في نمل له عنده               |       | إنشاد حسان بن ثابت شيئا من شعره للنابغة وثناؤه عليه                   |
| ١٧٠   | ماوصف به الحسن البصرى على بن أبي طالب رضي الله عنه           | 114   | وعلى الخنساء                                                          |
|       | جواب على بن أبي طالب رضى الله عنــه لمن سأله عن              | 119   | مطلب سؤال بعض الأعراب لابنة الخسُّ                                    |
| 1 7 1 | الإعان الإعان                                                | 1 VA  | الفرزدق وكثير عزّة الفرزدق وكثير عزّة                                 |
|       | وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي وما وقع بيســه و بين يعلى         |       | مطاب خروج محمد بن عبد الله بن الحسرب على الدولة                       |
| IVI   | آبن مخلد المجاشعي                                            | 17.   | العباسية وخطبته التي خطبها                                            |
|       | صيغة الصلاة على النبي صلى الله دليه وسلم التي كان            | 177   | مطلب ماقاله عصمة بنءالك الفزارى فىوصف ذىالرمة                         |
| ۱۷۳   | على رضى الله عنشه يعلمها أصحابه                              | 170   | شعر لابن أذينة                                                        |
|       | معنى قوله ضلى الله عليه وسلم « لا يزنى الزانى حين يزنى       | ١٢٦   | أوصاف ألنساء أوصاف ألنساء                                             |
| 177   | وهو مؤمن » ثال الله الله                                     |       | دخول نصيب على عبد الملك بن مروان وعتابه نصيبا على                     |
| 1 V £ | حدیث علی رضی الله عنه أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 117   | قلة زيارته له قلة زيارته له                                           |
| 1 Y E | حديث الشجاء الخارجية مع زياد بن أبيه                         | 1     | شعب بتوان وماكتب على حائط فيسه أو على بايه من                         |
| ٥٧١   | ماوقع بين معاوية وأهل المدينــة لمــا أراد البيعة ليزيد      | 174   | الشعر                                                                 |
|       | المحلس الأوّل : مطلب ما دار من الحسديث بين المنذر            | 114   | مالك بن أبي السمح المغنَّى وما قيل فيه من الشَّعر                     |
| ١٧٧   | آبنالنعان الأكبر وعامر بن جو ين الطابى لمـــاوقدعليه         | 17.   | الكِلام على المفضَّليَّات وعناية بنى العباس بها                       |
|       | مادار بین متمم بن نو پرة وعمر رضی الله عنه و رثاء متمم       | 18.   | قصيدة المسيب التي أقرلها : أوحات من سلمي بفير متاع                    |
| 1 7 4 | له بعد وفائه                                                 | 144   | قصيدة عبد يغوث التي أولها : ألا لاتلوما في كفي اللوم ، ابيا           |
| 1 4   | خبر الشيظم الغسانى ونزولة بملك الشام مستجيرا                 | 1.    | قصمة مالك بن الريب الشاعر وصحبته لسعيد ين عثان                        |
| ١.٨٠  | المجلس الثانى في صفة الأسد                                   |       | ابن عفان ألى نحراسان وقصيدته التى قالها وهو مريض                      |
| 1 1 2 | المجلس الثالث في الخيل المنسوبة                              | 140   | يذكر مرضه وغربته                                                      |
| 110   | خطبة زياد لما قدم البصرة                                     | 181   | این عباس وعمر بن أبی و بیعة                                           |
|       | خبرأبى دهبـــل الجمحى ونزوله جيرون وتزقيجه بذات              | 187   | حديث بمض المشاق                                                       |
|       | القصر هناك القصر هناك                                        | 188   | ذکر شیء من مشاهد عمرو بن معدیکرب                                      |
| ١٩.   | خبرعمرو بن معد بكرب وأخيه عبد الله                           |       | حديث عمرو بن معد يكرب مع حُبَّى وقتله بعلها وما وقعرله                |
|       | ما أنشده أبو عبيدة من كتاب الخيل لعبد الفقار الخزاعي         | 10.   | مع آبنه الخزز                                                         |
| 111   | من أبيات يصف فها الفرس                                       |       | حديث حاتم وما أشهربه من الساحة والنجدة وما وقع                        |
|       | بالقائد والمساهلة                                            |       | أدرون والرائد                                                         |

| dondo                                                   | inio                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مخبر غسان بن جهضم مع أبنــة عمه أتم عتمبة وما وقع لها   | رصف الحسن البصري على بن أبي طالب رضي الله عنهما                                                      |
| بعد وفاته عنها بند بند بند بند بند                      | لما سئل عنه ا                                                                                        |
| لامية الشنفرى الشهيرة ٢٠٣                               | خبر المنذر بن ماء السهاء وقتله نديميه وجعله لنفسه في كل                                              |
| قصيدة لحرير بن الغوث بن ٢٠٦                             | سنة يوم بؤس ويوم نعيم وقتله عبيد بن الأبرص ١٩٥                                                       |
| ضبط الأصمى لبعض أسماء متشابهة ٢٠٩                       | خبراً بنا. ريطة الثمانية الذين مدحهم عبدالله بن الزبعري                                              |
| وصف المود للوليد بن مسعدة الفزاري ٢٠٩                   | في قوله : ألا تله قوم ولدت الخ ١٩٦                                                                   |
| قصيدة كان ينسبها أبو عبيسدة لعايل بن الحجاج الهجيمي ٢٠٩ | قبور أولاد المباس بن عبد المطلب أبعـــد قبور على وجه                                                 |
| مجلس في لاجرم وتفسيرها والوجوه فيها                     | الأرض الأرض الم                                                                                      |
| كتاب يزيد بن عبد الملك الى هشام الخليقة بعده يعاتبه     | خبر الخليل بنأحمد وصديقه مع أمرأة من فصحاء العرب                                                     |
| الرقد بلفسه أنه يمني موثه ٢١٨                           | وبنائها ۱۹۷                                                                                          |
| سؤال مسلمة بن هبد الملك لنصيب الشاعر وها أجاب به ٢٠٠    | مطلب خروج بنى عبد مناف إلى الشـــام واليمن والحبشة<br>و بلاد فارس لأخذ المهود من ملوكها وتأمين السبل |
| ماوقع لكثير عزة مع جميل بن ممىر وقد التقيا ٢٢٠          | نىيارقرىش المهود سى سوم، ود يين سين                                                                  |
| حديث أبي جعفر المنصور مع رجل من أهل الشام ٢٢١           | ما وقع بين عبدالله بن على حين قتله بن أمية و بين أبي حاتم ٢٠٠                                        |
| The second of the second of                             |                                                                                                      |

The second of th

## بني للمُ الأمالي والنوادر

قال أبو على إسماعيل بن القاسم القالى رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن دريد الأزدى قال حدّثنا الرياشي عن محمد بن سلام قال : كتب الحجاج بن يوسف الى قتيبة بن مسلم : إنى نظرت في عمرى فاذا أنا قد بلغت خمسين سنة وأنت بَحَوْى في السِّنّ، وإن امرأً قد سار الى مَنْهَلَ خمسين عاما لَقَمِنُ أن يكون دنا منه، فسمع التيمى منه هذا فقال :

وإن امرأً قد سار خمسين حِجَّةً \* الى مَنْهَــلِ مِنْ وِرْدِه لَقَريب

[ مطلب مرثية محارب بن دثار لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ]

قال أبو على قال أبو بكرو تشنا عبد الأول بن مَرْبَد قال حدّثني أحمد بن الْمُعَدَّل قال : رَثَى مُحارب بن مَرْبَدُ عُسَر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال هذه الأبيات :

كُمْ مَن شَرِيعَةِ حَقَّ قَد أَقَنْتَ لِهُم \* كَانت أُمِينَتْ وَأُنْرَى مَنْكُ تَنْتَظُر يَالَمْفَ نفسى ولهف الواجِدِين معى \* على النجوم التي تَفْتَالَهُ الْحُفَر ثلاثة ما رأت عين لهم شَبّا \* يَضُمُّ أعظُمهم في المسجد المَدَرُ فأنت نتبعهم لم تَأْلُ مُحْتَبِدًا \* سَفْيًا لهما سُنَنَا بالحق تُقْتَفُر لوكنتُ أملك والإقدار غالبة \* تأتى صَبِبالله وتبنياتًا وتبنيكو صَرَفْتُ عن عُمَر الحيرات مَصْرَعَهُ \* بِدَيْر سَمْعان لكن يَفْلِ القَدر وَرَبُونَ عَنْ الله القَدر وَالله القَدر وَالله القَدر وَالله القَدر وَالله القَدر وَالله القَدر وَالله والإقدار عالم الله عنه القَدر وَالله والإقدار عالم الله القَدر وَالله والإقدار عالم الله والإقدار عالم الله القَدر والله القَدر والله والإقدار عالم الله والإقدار عالم الله القَدر والله والإقدار عالم الله والإقدار عالم الله والإقدار عالم الله القدر والله والإقدار عالم الله القدر والله والإقدار عالم الله والله والإقدار عالم الله والله والم الله والإقدار عالم الله والإقدار عالم الله والإقدار عالم والله والله والم الله والمناله والله والموالم والموالم والموالم والموالم والموالم والموالم والموالم والموالم والموالم والموالم

<sup>(</sup>۱) وجد بهامش الأصل ملحقا بهذا الموضع وعليه علامة الصحة ما نصه : وحدّثنا النيسابووى قال حدّثنا حاجب بن سليان قال حدّثنا مؤمل بن إسماعيل قال وسول الله صسل الله عليه قال حدّثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدّثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدّثنا مؤمل الله صسل الله عليه وسلم : "من فطرصا ثما أو جهز غاذ يا كان له مثل أجوه " . (۲) ديرسممان بكسر السين وفتحها : دير بنواحى دمثقتى فى موصع نزه وبساتين محدقة به وعنده قصور ودور ، وبه قبر عمر بن عبد الموزر زمنى الله عنه .

قال وحدَثَ أبو بكر بن الأنبارى رحمه الله تعالى قال حدَثنا أبو الحسن الأسدى قال حدَثنا الرياشي عن العتبى عن أبيه قال : رأيت احرأة يضريّة جالسةً عند قبر تبكى وتقول هذه الأبيات : الا مَرْفَ لى بأنسك يا أُخَا \* ومن لى أن أُشِك ما لَديًا طَوَتُكَ خطوبُ دهرك بعد نَشْر \* كذاك خطو به نَشْرًا وطَيَّ فواك بعد نَشْر \* كذاك خطو به نَشْرًا وطَيَّ فواك لي المَنايا \* شكوتُ اليك ما صَمَعَتْ إليًا فولو بَمَيْت بدمع عيمنى \* فلم يُعْنِ البكاء عليك شَيًا وكانت في حيماتك لي عظاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في المَنات ليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عنات ليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك حَيَّا في الله في الله عَلَاتُ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك عَيْنَ \* فانت اليوم أوْعَظُ منك عَيْن \* فلم يُعْنِ البكاء عليك في عَلَاتُ \* فلم يُعْنِ البكاء عليك في حَيَّا في الله في الله في فلم يُعْنِ البكاء عليك في عَلَاتُ \* فلم يُعْنِ البكاء عليك في عَلَاتُ في عَلْنَ في عَلَاتُ ف

[ مطلب قصیدة الأبیرد الریاحی التی رثی بها أخاه بریدا وشرح غریبها |

<sup>(</sup>١) ضرية : قرية بنجد فى طريق البصرة الى مكة وينسب اليها حمى ضرية ، ينزلها حاج البصرة ، لهـا ذكر فى أيام العرب مأشعارهم .

كأن لمَ يُصَاحبن بُرَيْدُ بغَبْطة ﴿ وَلَمْ تَأْتِنَا يَوْمَا بِأَخْبِ ارْهِ الْبُشْرِ لَعَسَمُرِى لَيْعُمَ المَسرُّءُ عَالَى نَعِيَّسه ﴿ لَهِا ٱبْنُ عَرِينِ بعد ما جَنَح العَصْرِ فلم يَعَى الناعي بُرَيْدًا تَغَـوَّلَتُ \* بِيَ الأرضَ فَرْطَ الْحُزْنِ وَٱنقطع الظهر عَسَا كُرَ أَغْشَى النفسَ حَتَى كَأُنَّى \* أَخُو نَشُوةِ دارت بِهَامَتِــه الخَمْــــــــ الى الله أشكو في بُرَيْد مُصيبتي ﴿ وَبَقِّ وأَحْزَانَا يَجِيش بِهَا الصَّــدُر وقد كنتُ أَسْمِتُعْفَى الآله اذا آشتكي ﴿ مِنَ الأَجْرِ لِي فِيهِ وَإِنْ سَرَّ بِي الأَجْرِ وما زال في عَيْنَيَّ بعددُ غشاوتًا \* وسَمْعَى عما كنت أسمعه وَقْدُر على أننى أقْدِيَى الحَبِاءَ وأتَّق \* شَمَاتَةِ أَقدُوام عيونهُ خُرْر فيهاكَ عَنَّى اللَّهِ لَ والصبح إذ بدأ ﴿ وَهُوجٌ مِنَ الأَرْوَاحِ غُدُوتُهُا شَهِرٍ سَــقَى جَدَنًّا لو أستطيع سَـقَيتُه \* بأود فَرَوَّاهُ الرَّوَاءـــدُ والقَطْـــر ولا زال يُسْقَى من للاد تُوَى بها ﴿ نَبَاتَ اذا صَابِ الرَّبِيعُ بِهَا نَضْر حَلَفْتُ بِرِبِّ الرافعينِ أَكُفَّهِم \* وربِّ الهــدايا حيث حَلَّ مَا النَّحْرِ وْنُجْتَمَع الْجِاج حيث تَوَاقَفَتْ ﴿ رِفَاقٌ مَنِ الآفَاق تَكَبُرُهِا جَأْرُ ﴿ يَمينَ أَمْرَيُ آلَى وليسُ بكاذب ﴿ وَمَا فَي يَمينِ بَتُّهَا صَادَقَ وِزْر لئن كان أمْسَى ٱبنُ الْمُعَذِّر قد تَوَى ﴿ بُرِيدٌ لَيْعُمَ المَرُءُ غَيَّبَـــه القـــبر هو المسرء للعروف والبِّر والنَّـــدَى \* ومسعَرُ حَرْبِ لاكَّهَام ولا تُحْمُـــر أقام ونادَى أهــلُه فتحمُّــلوا \* وصُرِّمَتِ الأســبابِ وٱخْتَلَفِ النَّجْرِ فأيَّ امرئ غادَرْتُمُ في عَلِّكم \* إذا هي أمسَتْ لونُ آفاقها مُمْــر أذا الشُّول راحت وهي حُدْبُ طهورُها ﴿ عَجَافًا وَلَمْ يُسْمَعَ لَفَحْل لَمِكَ هَــــدُر كثير رماد النــــار يُغْشَى فِنــَاقُه ﴿ اذَا نُودِى الاِيْسَــار وٱحتُضِر ﴿ لِحُزْرِ

<sup>(</sup>۱) الشول جمع شائلة . وهمى الذقة ألى خفّ لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها سبعة أشهر أو ثمـائية من وقت نتاجها فلم يبــق فى ضروعها ، لا شول من النبن أى بقية ، مقدار ثلث ما كانت تحلب حِدْ انَّه نتا جها . (۲) عجاف : هزلى ، وهو جمع عجف رعف .

فَقَى كَانَ يُغْدِلِ اللهِم بِينًا وَلَمْ اللهِ مِن اللهِم بِينًا وَلَمْ اللهِم بِينًا وَلَمْ اللهِم اللهِ اللهِم بِينًا وَلَمْ اللهِم اللهُم الهُم اللهُم الهُم اللهُم ا

قال أبوعلى قال أبو الحسن: من روى لم أنمه جعله مفعولا على السعة، كما قالوا اليومَ صُمْتُه، والمعنى لم أنم فيه وصمت في اليوم، جعله مثل زيد ضربته ، ونصب تَقَلْبًا بالمعنى، كأنه قال : أتقلب تقلبا، لأن لم أنمه بدُلُ منه .

قال أبو على : ليلُ النَّمَام بالكسر لاغير، ولا تغزع منه الألف واللام فيقال ليل تِمام، فأما فى الوَلَد فيجوز الكسر والفتح ونزع الألف واللام، فيقال : وُلِدَ الولد لِتَمَام وَلِتَمَام، وأما ما سواهما فلا يكون فيه إلا الفتح، يقال : خُدْ تَمَام حَقَك، وبَلَغ الشيء تَمَامه ، فأما المَثَل فبالكسر، وهو قولهم : « أَبَى قائلُها إلّا تِمَّا » . وقَرُنُ الشمس : حَرْفُها . قال أبو الحسن من رفع تَذَكُّر فكأنه قال : أمرى تَذَكُّرُ عَلَيْه عَلى . فأنه قال : أَمرى تَذَكُّر عَلَيْه مِن الكلام بدل منه .

<sup>(</sup>۱) الإدراج: أن يضمر البعير فيضطرب بطانه حتى يستأخر الى الحقب فيستأخر الحمل و إنما يسنَّف بالسَّناف مخافة الإدراج. (۲) يقال: ساقط الفرس العُدُوَ سقاطا اذا جاء مسترخيا . (۳) الذمامة بفتح الذال ركسرها: العهد.

قال أبو على : العِلْقُ هو الشيء النفيس من كل شيء . والعَلَق : الحُبُ ، والعَلَق أيضا : الحُبُ ، والعَلَق : الحُبُ ، والعَلَق : العوب تقول : «نَظُرةً مِن ذَى عَلَقٍ » أى من ذَى حب ، والعَلَق : الدود الذي يكون في الماء . والعَلَق : الدم ، فأما العِلَاقة بالكسر فهو ما يُعلِّق به السَّوْط وما أشبهه ، قال أبو الحسن : أَنَّتَ عَذَرَتُنا ، لأن العُدْر في مَعنى المَعْذرة والعِدْرة والعَدْري ، فكأنه قال : عَذَرَتْنا المَعْذرة ، قال وأخبرني مجمد بن يزيد قال : العَدْر جمع عُدْرة مثل بُشرة و بُشر ، قال : وهو أبلغ في المعنى الذي أراد ، لأنه يكون فيه معنى قال : العَدْر جمع عُدْرة عَدْرا بعد عُدْر ، كأنه قال : عَذَرَتْنا المَعاذير ، والصَّحَابة والصَّحبة واحد ، التكثير ، يقال : عَذَرة عبد الصمد بن المُعَدُّل معنى قوله :

وكنت أرى هجرًا فراقك ساعة ، ألالا بل الموت التفرّق والهجر فقــال :

الموتُ عندى والفِرا \* ق كلاهما ما لا يُطَاقُ يتعاورانِ على النفو \* س فَذَا الحِمام وذا السياقُ لو لم يكن هذا كذا \* ما قيل موتُ أو فراقُ

قال أبو الحسن قوله: أَحَقًا عند أهل العربية فى موضع ظرف ، كأنه قال أَفى حَقَّ عِبادَ الله . وَلَأَلاَّ : حَرَّك، قال أبو على : العرب تقول : لا آتيك ما لاَّلاَّ العُفْر أَى ما حركت أذنابها، قال عدى آبن زيد :

يُلاَّ لِينَ الْأَكُفُّ عَلَى عَدِى ۗ \* وَيَعْطَفُ رَجْعَهُنَّ الْى الْجَيُوبِ

قال أبو الحسن : خِيَارهم بِدَلَ من الفتيان، وهذا بدل البعض من الكل، كأنه قال : فتى ليس إلا تحيار الفتيان ، والجزّل : القَوِيّ، ومنه قيل : حَطَبُّ جَزْل اذاكان قويا غليظا ، قال أبو على قال الأصمعى : الجزل من الرجال الجَيِّد الرأى .

قال أبو على : الْغُمْر والْمُغَمَّر : الذي لم يُجَرِّب الأمور ، والغَمْر بالفتح : السَّخِي الكثير العطاء، قال كثيِّر :

غَمْر الرِّداء اذا تَبَسَّم ضاحكا \* غَلِقَتْ اضَعْكته رقابُ المال

<sup>(</sup>١) يقال : ساق المريض سوقا وسياقا : شرع في نزع الروح؛ كأن روحه تساق لنخرج من بدنه .

و إنما قال : غَمْرُ الرداء، لأنه أراد بقوله سَخِيَّ الرجال، والعرب تفعل هذا فتقول : فِدَّى لك ردائى، وفِدِّى لك إزارى، ويريدون بذلك أبدانهم، والغَمْر : الغزير من الماء، والغُمَر : القَدَّح الصغير الذي يَسَع دون الرِّيِّ، ومنه قيل : تَغَمَّرْت أى شَيرِبت الفَمَر، والغَمَر الذي يَعْلَق باليد من الزَّهُومة : بفتح الغين والمني، يقال : يَدُّ غَمِرة، والغِمْر: الحِقْد، يقال : غَمِر صَدْرُه على الله في وَدَخَلْت في عُمَار الناس وُنَمَر الناس، وخَمَر الناس، وخَمَر الناس، وخَمَر الناس، وخَمَر الناس، وخَمَر الناس أى فيجاعتهم، والغَمْرة بفتح الغين وسكون الميم : الحَيْرة،

قال أبو الله على : وتَغَرَّق : تَوَسَّع ، والخَرْق : الواسع من الأرض ، قال أبو على : والخِرْق بكسر الخاء : السَّخِيَّ من الرجال الذي يَتَوَسَّع في العطاء، قال أبو الحسن : يَؤُدْ : يُثْقِل ، قال الله عن وجل : (ولا يَؤُودُهُ وَفُطُهُما) أي لا يُثْقِله ، قال أبو على : وسامى : عالى ، قال أبو الحسن : يقال : العُسْرة والعُسْر، ولا يقال : البُسْرة كما يقال اليُسْر، وقال أبو الحسن : العَزَّاء : الذي يَعْزُك أي يَقْلبك ويَقْهَرك ،

قال أبو على : الشَّمهاء : السنة التي يكثر الحلّيد فيها من شدّة البرد، وهذا أكثر ما يكون عندهم من الشَّمال، لأنها في بلادهم باردة يابسة تُقرّق السحاب، ولذلك سَمّوها و محمّوة عنير مصروفة لأنها تمحو السحاب، قال أبو الحسن : البُشر جمع بَشير، قال : وكان ينبنى أن يقول البُشر فأسكن للضرورة ، قال أبو على : وهذا عندى جائز حَسن مثل كُتُب وكُثب ورُسُل ورُسُل و بالتخفيف يقرأ أبو عمرو آبن العلاء في أكثر القرآن ، قال أبو الحسن : وجَنَح : مال ، والعَصْر : العَشِيّ ، قال أبو على : والعَصْران : الغَدَاةُ والعَشِيُّ ، وكذلك البَرْدان ، قال أبو الحسن : تَفَلَّفُلَتُ : دخلت ، ويقال : علَّ في الشيء وآنُفَلُ فيه اذا دخل فيه ، قال أبو الحسن : والأطباع أراد بها الخواتم ، والطابع : الحاتم في الشيء وآنُفَلُ فيه اذا دخل فيه ، قال أبو الحسن : والأطباع أراد بها الخواتم ، والطابع : الحاتم في الأصناع يريد المصان عنه أله أسم ، في أطباع مثل قتب وأقتاب و بَمَل وأجمال ، قال : ويروى : الأصناع يريد المصانع ، وواحدها مَصْنَعة ، فحذف الحاء لأنها بمنزلة آسم ضم الى آسم ، ثم حذف الزائدة الأولى فصار صَنَعا فحمعه أصناعا ، قال أبو على : أصناع جمع صنْع وهو تحبّس الماء .

قال أبو الحسن : تَغَوَّلَتْ بى الأرض أى ذهبت بى، ومنه : «غَالَتَهُ غُول» أى اذهبته وأهلكته، ومنه الغَضَب عُولُ الحِلْم ، قال أبو على : تَغَوَّلَتْ : تلونت، كأنه آستدارت به الأرض فتلونت فى عينه مما أصابه .

قال أبو الحسن : أَقْنَى : أَلْزَمَ، يَقال : قَنِيَ حَياءَه إذا لَزِمَه ، قال أبو الحسن : أَوْد : موضع، ويروى : أُود أيضًا، فلا أدرى أهما آسمان لموضع واحد جاءًا على لغتين أو أَوْدُ غير أُود، فأما فى بيت جرير فلا يروى إلا بالضم وهو قوله :

أَهَوَّى أَرَاكَ بِرَامَتَيْنَ وَقُودًا \* أَمْ بِالْجَنِيبَةُ مِنْ مَدَافِعِ أُودًا

قال أبو على : الوَقُود بفتح الواو : الحطب، وبضمها : اللهب، والحَار : مصدر جَار يَجَار جَارًا، والحُوَّار : الآرم ، وهو صوت مع تَضَرَّع ، قال أبو على : والكَهَام الكَليل الحَدِّ من السيوف، وأراد به ها هذا الرَّجُل ، والنَّجْر والنَّجَار والنَّجَار : الأصل ، والنَّجَار أيضا : اللون ، قال أبو الحسن : وقد يكرن النَّجار جمع تَجُر ، قال : والغيية : اللهم المتغير الريح ، قال أبو على : والبليل الريح الباردة التى معها بلل . قال : وأنَّر السَّذُر : تَهَدَّتُ أَز وادُهم ، وكذلك أَفُووْا ، وهما عندى من الرَّمل والقواء وهو القَفْر ، كأنه صار بموضع ليس فيه شيء غير الرمل و بالموضع الحالى الذي لا يجد فيه شيئا ، ثم كثر ذلك حتى كأنه صار بموضع ليس فيه شيء غير الرمل و بالموضع الحالى الذي لا يجد فيه شيئا ، ثم كثر ذلك حتى قبل لكل من نَفِد زاده : قد أَرْمَل وقد أَقُوَى ، قال الله تعالى : (نحن جَعَلْناها تَذْ كَرَّة وَمَتَاعا للتَوْيِنَ ) . قال : والضَّفْر : حبل مضفور يجعل في أعالى الحمْل ، والحَقَبُ في أسفله ، فيقول : من شدَّة ضُمْره بَلْغ الأعلى الأسفل ، وأَكْسَف : غَير ، والبأل : الحال ، وتَضَاءَلَتْ : ضعفت ، وجَلَّى ببصره أذا رَمَى به ، أبو الحسن ، قال أبو على : وهو جيّد في الاَشتقاق ، وقد رأى أبو عبيدة : جَلى ببصره أذا رَمَى به ، أبو الحسن ، ويطق الشَّعْر ، ويروى : يُلْقَى بالقاف ، قال أبو الحسن : ينطق الشَّعْر ، ينطق ها هنا : يُبَيّن ،

[مظلب ما تمثّل به الحجاج لمــا قام على قبراً بنه أبان وما دار بينه و بين ثابت بن قيس الأنصارى]

قال أبو على : حدّثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى قال حدّثنا سعيد بن هارون عن التَّوِّزى عن أبى عبيدة قال : لمب هَلَكَ أبانُ بن الجَّاج، وأُمَّه أم أبان بنت النعان بن بشير، فلما دفنه قام الحجاج على قبره فتَمَثَّل بقول زياد الأعجم :

أَلْآنَ لِمَا كُنْتَ أَكِلَ مَنْ مَشَى \* وَأَفْتَرُّ نَابُكُ عَن شَـبَاة القارح وتكاملت فيك المروءة كلها \* وأعَنْتَ ذلك بالفَعَال الصالح

فلما آنصرف الى منزله قال : أرسلوا خلف ثابت بن قيس الأنصاري، فأتاه . فقال : أنشدني مَرْ بَيْتَك في آمنك الحسن، فأنشده :

قداً كُذَبَ اللهُ مِن نَعَى حَسَنًا \* لِيس لَتَكَذَيْب مَوْتِهِ ثَمَنُ اللَّهُ مِن نَعَى حَسَنًا \* لِيس لَتَكَذَيْب مَوْتِهِ ثَمَنُ أَجُولُ فَى الدَّارِ لا أراك وَفَى الدَّارِ أناس جِوارُهُ مَ غَبَنُ لَمُدَّتُهُ مِنْكُ لَيْتَ أَمَّالُمُ \* أَضْحَوْا وبيني وبينهم عَدَنُ لِمُدَّتَهُ مِنْكُ لَيْتَ أَمَّالُمُ \* أَضْحَوْا وبيني وبينهم عَدَنُ

فقال له الحجاج: أرْثِ أباناً، فقال له: إنى لا أجد به ما كنت أجد بحسَن. قال: وما كنت تَجِدُ به؟ قال: مارأيته قطّ فَشَبِعْت من رؤيته، ولا غاب عنى قط إلا آشتقت إليه. فقال الحجاج: كذلك كنت أَجِدُ بأبان.

[مطلب في أن قصيدة آبن أحمر: شط المزار بجدوى ... مدح بها النعان بن بشير بن سعد الأنصارى ] قال أبو على : وحدّثنى أبو عبد الله عند قراءتى عليه قصيدة آبن أحمر : \* شَطَّ المَزَار بَجَدْوَى. وٱتنهى الأمَل \*

قال: مدح بهذه القصيدة النعارف بن بَشِير بن سعد الأنصارى ، وبَشِير بن سعد عَقَبِيَّ بَدْرِى، أَنْ الْمُوفَة لمعاوية بن أبى سفيان، أنصارى، والنعان أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار، وآخر من وَلِيَ الكوفة لمعاوية بن أبى سفيان، وقتلته كاب في فتنة مروان، وكان عثمانيا ،

#### [مطلب قصيدة زياد الأعجم التي رئى بها المغيرة بن المهلب وشرح غريبها]

وقرأت قصيدة زياد الأعجم على أبى بكر بن دريد فقال : زياد الأعجم كنيت أبو أمامة ، وكان في كتابى للصَّلَتَانِ فقال هو : هى لزياد الأعجم، وكان ينزل إصْطَخْر، ورثى بهـذه القصيدة المغيرة بن المهلب بن أبى صُفْرة ، قال : وأنشدنا هذه القصيدة أبو الحسن الأخفش لزياد الأعجم، وفي الروايتين اختلاف وتقديم وتأخير في الأبيات، وروامة أبى بكرأتم، أقلها في روايته :

<sup>(</sup>١) عقبي : حضر بيمة العقبة · (٢) بدرى : حضر غزوة بدر ·

وروى أبو الحسن : والغَزِّيِّ اذا غَزَوْا والبا كرين، وهذا البيت أوَّل القصيدة :

إرب السَّمَاحة والمُدروءة صُمِّنًا \* قَدِرًا بَدَرُوَ على الطريق الواضح فاذا مَرَرْت بقسيره فاعقد به \* كُوم الحلدد وكلُّ طرف سابح

و يروى : طرّف طامح.

وانضَعْ جوانب قيبره بدمائها \* فَلَقَدْ يكون أَخَا دَم وذبائح وَٱظْهَـــُو بِبَرَّتِه وَعَقْـــد لوائه \* وَٱهْتَفْ بِدَءُوهَ مُصْلِتِين شَرَامِح آبَ الْحَنُود مُعَةً لِـــلا أو قافلا ﴿ وَأَقَامَ رَهْنَ خَفِـــيرة وَضَّرَاعُع وأَرَى المكارم يَوْمَ زيلَ بنَعْشه \* زَالت بفَصْل فواضل ومدائح رَجَفَتْ لَمُسْرَعه البلادُ وأصبحت \* منَّا القالوبُ لذاك غَيْرَ صَحَائع أَلَّانَ لِمَا تُحَنَّتَ أَكُلَ مَنْ مَشِّي \* وَٱفْتَرُّ نأبك عرب شَبَّاة الفارح وتكابَلَتْ فيك الْمُروءةُ كُلُّها \* وأُعَنْت ذلك بالفِّعَال الصالح فَكَفَى لنا حَزّاً سِيْت حَسله \* إحدى المَنُون فليس عنه ببارح فَعَفَتْ مَنَا بِرُهُ وَحُطُّ سُرُوجُهِ \* عن كُلُّ طَامِعَةً وَطَرْفِ طَامِح واذا يُنَاح على آمرئ فَتَعَلَّمَنْ ﴿ أَنَّ المفيرة فوق نَوْجِ النائح تَبْكِي المنسرة خَيْلُنا ورماحُن \* والباكياتُ بسَرَنَّة وتَصابح

مات المُغيرةُ بعـــد طول تَعَرُّض \* للوت بين أسِــنَّة وصفائح والقَتْلُ ليس الى القتال ولا أرى \* سببُنْ يُؤَخِر للشـــقيق النــاصم

لله در مَنيَّــة فاتت به م فلقــد أراه يَردُ غَرْب الجامح

ولقد أراه بَجَفُّف أفراسَد . يَعْشَى الأسِنَّةَ فوق نَهْد قارح

ف جَحْفَ لِ لِحَبِ ترى أبطاله ، منه تُمَفِّل بالفَضَّاء الفاسم

يَقص الْحَزُونَة والسهولة إذ غدا ﴿ بَرُهاء أَرْعَرَ ﴿ مثل ليل جابح \*

ولقد أراه مُقدِّما أفراسه ، يُذنى مَرَاج في الوَغَى لَـراج

<sup>(</sup>١) في نسخة أخرى : ﴿ مِنا ﴾ و

فِتْيَانَ عَادِيةٍ لَدَى مُرْسَى الوغى \* سَبِنُوا بِسُنَّة مُعْلِمِينَ جَحَاجِح الْمِعُونِ اللهُ السَّوابِعُ في الحروب كأنها \* غُدُرُّ تَحَـيَّزُ في بطورن أباطح

قال أبو على : كذا أنشدناه أبو الحسن <sup>وو</sup> تحيز " بالزاى ، فزاد أبو بكر '<sup>وت</sup>َعَيِّر " بالراء ولم ينكر تحيز ، وكلاهما عندى جائز حسن ، وروى أبو الحسن رحمه الله تعالى : " في مُتُون أباطح " .

واذا الضِّراب عن الطَّعان بدا لهم ﴿ ضَرَبُوا بُمُرْهَفَة الصدور جوارح للهِ الضَّرابِ عَنْ الطَّعان بدا لهم ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُّ اللهُ الل

فَأَنَّ الْمُعَدِيرة اللَّغِيرة إذ غدت ﴿ شَعْواء مُجْحِدِرة لنَّبْحِ النَّابِحِ

صَـفًان مختلفان حن تلاقَيا \* آبوا بوَجْهِ مُطَلِّق أو ناكح

ومُدَجَّج كَرِه الكُمَاهُ نِزَاله \* شاكى السلاح مُسَايِفٍ أو رامح

قد زار كَبْش كتيبة بكتيبة \* أيرْدِيْ لكُوْكَيِها برأس طامح

سَبَقَتْ يداك له بعاجل طعنه \* شَهِقَتْ لَمَنْفَ فِي اصول جوانح

والخيل تُضْبِعُ بالكُمَّاة وقد جرت ﴿ فوق النحو ر دماؤهــا بســــرائح

يا لَمُنْمَتَ يَا لَمُنْفَــتَا لِكَ كَلِمًا \* خِيفَ الغِـرار على المُدرِّ الماسيح

تَشْفِي بِحِلْمِك لاَبن عمك جَهْلَه • وَتَذُبُّ عنه كِفاحَ كل مكافح

واذا يَصُول بِك ٱبنُ عَمِّكُ لم يَصُلْ \* بَمُوَا كِل وَكُل غَـداةً تَجَالُحُ

واذا الأمورُ على الرجال تَشَابَهَتْ \* وَتُشُونِعَتْ بَمَالَق وَمَفَاتِح

فَتَــلَ السَّحِيلَ بُمُبْرَمَ ذي مِرّةٍ • دون الرجال بفَضْل عقــل راجح

وأرى الصَّعالِك للغميرة أصبحت \* تَبْكِي على طَلْقِ اليدير. مسامح

كان الرَّبِيعَ لهم اذا انْتَجَعُوا الندى . وخَبَتْ لوامِعُ كل برق الامح

<sup>(</sup>١) قرع : خلا ٠ (٢) الحواء نه مجتمع بيرت الحي ٠ (٣) تضبح : تعدو عدوا دون التقريب .

كان المُهالَّبُ بالمغيرة كالذى \* أَلْهِ اللّهَ اللهُ قَالِب المائح فأصاب بُمَّة مَا آسْتَقَ فَسْقَى له \* في حوضه بنوازع ومواتح أيام لو يَعْتَلُ وَسُط مَهَازة \* فاضت معاطسها بِشُرْبِ سائح لم يرو أبو الحسن رحمه الله تعالى من قوله: "إن المهالف" إلى قوله: "رفاع ألوية"، إن المهالب الن يزال لها فَحَقَى مَ يُمْدِى قوادم كل حرب لاقح بالمُقَدِّرات لواحقًا آطالهُ الله تَجْتَابُ سَمْلُ سَباسِه وصحاصح بالمُقَدِّرات لواحقًا آطالهُ الله تَجْتَابُ سَمْلُ سَاسِه وصحاصح متلبباً تَمْدُهُ و الكَائبُ حَدُولَه في مُلْح المُتُونِ مِن النَّضيح الراشيح متلبباً تَمْدُهُ و الكَائبُ حَدُولَه في مُلْح المُتُونِ مِن النَّضيح الراشيح مَلكُ أَعَنُ مُتَدوّبُ بِيسَمُولُه \* طَرْفُ الصديق يِغَضَّ طَرْف الكاشح مَلكُ أَعَنُ مُتَدوّبُ الى العديق المَديق يغضَ طَرْف الكاشح وَوَارح رَفَّاع أَلُويه الحروب الى العددًا \* بشُعُود طَديرٍ سانح و وَارح وَقًا عَ أَلُويه الحروب الى العددًا \* بشُعُود طَديرٍ سانح و وَارح قال أبو على قال الأَرْمانُ حتى أَجَأَبُها في الى جَلِدُ منها قايما، وأنشد: تَوَاكُلَها الأَرْمانُ حتى أَجَأَبُها في الى جَلِدِ منها قايمالِ الأسافل

والأسافل: الصغارهاهنا، قال أبوعلى: وجمعها جِلَاد، والما قيل للكبار جَلَد، لأنها قد اشتذت وصَلُبت، ولم يُقل للصغار لأنها لينة رطبة، قال أبو على: وقوله مُصْلِتين يعني أَصْلَتُوا سيوفهم أى سَلُوها، والشَّرَامِ: جمع شَرْمَح وهم الطَّوال، وقوله مُجَفِّفا أفراسه يعني أَلْدَسَها التَّجَا فيف، وتُعَضِّل: تَنْشَب، ومنه: عَضَّلَتِ القَطاةُ إذا نَشِب بيضُها فلم يخرج، وتَّعَيَّرْ تَدَافَع، والمُكافح: المُجَالِد بنفسه، ومنه نقيته كِفَاحًا، والمُكاوح بالواو: المجاهد،

قال أبو على : ويقال : فلان شاكى السلاح وشائك السلاح اذاكانت لسلاحه شَوْكة . وفلان شَاكُّة في السلاح اذا كانت لسلاحه شَوْكة . والشَّكَة : السلاح ، والسَّرائح : السَّيور واحدها سَرِيحة وهي سُيور نعال الإبل ، والوَّكُلُ : الذي يَتَكِيل على غيره ، والتَّجَالُح : التكاشف ،

 <sup>(</sup>١) المقربات: الخيل التي تدنى وتقرب وتكرم .
 (٣) لواحق: جمع لاحق يقال لحيق الفرس يلحق لحوقا: ضمو
 (٣) آطال: جمع إطل بالكسر و بكسرتيز وهو الخاصرة .
 (٤) سباسب وصحاصح: جمع سبسب وصحصح وكلاهما الأرض المستوية .
 (٥) المتلب: المتحزم بالسلاح .

#### [ مرثية أخت ربيعة بن مكدم فيه ]

قال وأنشدنا أبو بكر رحمه الله تعالى قال : أنشدنا أبو حاتم عن أبى عبيدة لأم عمرو أخت ربيعة آبن مُكَدَّم ترثى أخاها ربيعة وقتلته بنو سُتَم :

ما بال عينك منها الدمع مهراق \* سَعًا فلا عازِبُ عنها ولا راق الكي على هالك أُودَى فأو رَثَى \* بعد النفرق مُزنًا حَرُه باقى الوكان يَرْجِعُ مَيْنًا وَجُدُ ذى رحِم \* أَبْقَ أَنِى سالما وَجْدى و إشفاق أوكان يُمْدى اكان الإهل كأيم \* وما أُثَمِّر من مال له واقى لكن مهامُ المنايا مَنْ نُصِبْنَ له \* لم يُخه طبّ ذى طبّ ولا راق فاذَهَبُ فلا يُبِيعِدُنك اللهُ من رجل \* لاقى التي كُلُّ حَيِّ مثلَها لاقى فسوف أبحيك ماناحت مُطَوَّقة \* وما سَرَيْتُ مع السارى على ساقى أبكى لذكرته عَبْرى مُقَجَعة \* ها إن يَجفُ لها من ذُكُرة ماق أبكى لذكرته عَبْرى مُقَجَعة \* ها إن يَجفُ لها من ذُكُرة ماق

#### [ مطاب قصیدة أبی بكر بن در ید |

#### وأنشدنا أبو على لأبى بكربن دريد رحمه الله تعالى :

على أَى رَغْمِ ظِلْتُ أَغْضِى وَأَكْظِمُ \* وعن أَى حُرْنِ بات دمعى يُتَرْجِمِ أَجِدَكُ مَا تَنْفَكُ أَلْسُنُ عَبْرة \* تُصَرِّح عَمَّا كنت عنه تُجَجِمِم كَانَّكُ لَمْ تَرْكَبُ غُرُوبَ فِقَائع \* شَـبَاهُنَّ مِنْ هامًا أَحَدُّ وأَكُم لَمْ عَيْرَ أَن الفلب يَنْكَوُه الأَسَى الْتُلَفِّمُ وَإِنْ جَلَّ الْجَوْمِ المَتقدّم وَكَمْ نَكْبَة زَاحْتُ بالصبر رُكْنَها \* فَلْمُ يُلْفَ صبرى واهيا حين يَزْحَمُ ولوعارضَتْ رَضُوى بايسردريْها \* لَظَلَّت ذُرَى أَفذافها تَهَدَّم وقد عَجَمَتْنَى الحادثاتُ فصادفَت \* صبورًا على مكوهها حين تعجم ومن يَعْدَم الوفرَ مُعدم ومن يَعْدَم الوفرَ مُعدم ومن يَعْدَم الوفرَ مُعدم

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل وفيه الإقواء وهو اختلاف العروض والضرب فى حركة الإعراب . (٢) الجمجمة : لمخفاء النمى فى الصدر .

أَصَارَفَةُ عَنِّي بَوَادَرَ حَدِّها ﴿ فَائْمُ لَلَمْلِياء أُوهِي وَتَحْطِمُ لَهَا كُلُّ يُومٍ فِي حِمَى الْمَجْدِ وَطْأَةٌ \* تَظَلُّ لِهِ السِالِهُ تَعَجَلَمُ اذا أَحْشَمَتُ جَيَّاسُةُ مُصْمَنَلَةٌ ﴿ قَفَتْ إِثْرَهَا دَهْيَاءُ صَمَّاءُ صَيْلَمَ أَمْ الدُّهُمْ أَنْ لَنْ تَسْتَفِيقَ صُرُوفُه \* مُصَرِّفَةً نَحْدُوى فَيَائِعَ يُقْسِم وساءلت عن حَرْم أُضيع وهَفُوة \* أُطِيعت وقد يَنْبُو الْحُسَام المُصَمِّم فلا تُشْعرى لَذْعَ الملهم فُؤادَه \* فإنك ممَّنْ رُعْت باللَّوْم أَلُوم ولم تَرَذا حَرْم وعَرْمٍ وحُنْكَةٍ \* على القَدَر الحارى عليـــه يُحَكُّم مَتَى دَفَع المرُّءُ الأريبُ بحيالة ﴿ بَوادِرَ مَا يُقْضَى عليه فَيُسْبَرُمُ ولوكُنْتُ محتالًا على القَدر الذي ﴿ نَبَى اللَّهِ الْسَبُّقُ بمِمَا هُو أَخْرَمُ وَلَكُنَّ مر . تُمُلُّكُ عليه أمورُه ﴿ فَالْكُمَهَا يُمْضَى القضاءَ فَيَحْتَمِ وِمِاكُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَضَاءَلَ هُمِّتَى \* فَأُضْحَى عَلَى الْأَجْنِ الصَّرَى أَتَلَوْمُ كَأَنَّ نَجِيًّا كَانَ يَبْعَثُ خاطرى ﴿ قَرِينُ إِسَارِ أَو نَزِيفٌ مُهَوَّم وما كنتُ أَرْضَى بالدِّناءَة خُطَّةً \* ولى بين أطراف الأسِنَّةِ مُقْدَم وما أَلِفَتْ ظِلَّ الْهُوَ يْنَى صَرِيمتَى \* وَكَيْفَ وَحَدَّاها مِن السيف أَصْرَم أَلِمْ تُرَأَنَّ الْحُرُّ يَسْتَعْذِبِ اللَّنِي \* تُبَاعِدُه من ذِلَّةٍ وهُيَ عَلْقَم ويُقْذَفُ بِالأَجْرَامِ بِينَ لَمَا الرَّدَى \* اذا كان فيه العَزُّ لا يَتَلَغْـُمُ سَأَجْعَل نفسي لَلتَالِف عُرْضَةً \* وَأَقْدُفُهَا للموت والموتُ أكرم · بأرْضِك فَأَرْتَعُ أَو الى القبر فَأَرْتَعِلْ ﴿ فَإِنْ غَرِيبِ الْهَـــوم لَحْمُ مُوضَّمُ تَنَدُّمْتُ والتفسريطُ يَعْنِي ندامة \* ومن ذا على التفر ط لا يَتَنسَدُّم يُصَانِعُ أَوْ يُغْضَى العيونَ عَلَى القَذَّى \* وَيُلْدَعَ بِالْمُـرَّى فَسَلا يَـرَّمْنُ مَ على أننى والحكمُ لله وانقُ \* بعَزْم يَهُضَّ الْحَطْبَ والْمَطْبُ مُبْهَم وقليب لو أنَّ السيف عارضَ صَدْرَه \* لَغَادر حَدَّ السيف وهو مُشَلِّم

(۱) المصمئلة : الداهية . (۲) صيلم : شديدة . (۳) الأجن : الماء المتغير الطعم والنون ، والصرى بالفتح والكسر : الماء يطول مكثه . (٤) صريمتي : عزيمتي . (٥) المني : المنية .

الى مَقُولَ تَرْفَضُ عن عَزَماته \* أُوابِدُ للصَّمِّ الشَّــوانِحُ تَقْضِم صَوَائب يَصْرَعْنِ القلوبَ كَأَمَّا ﴿ يَمْجُ عليهِ ﴾ السَّمَّ أُربُدُ أَرْقَدَم وما يَدَّرِي الأعداءُ من مُتَدَّرِّع \* سَرابيلَ حَتْفِ رَشُحُهَا المِسْكُ والدَّم رَيْنِ (؟) أَمَلُ نَجِد بِرِ \_ أَحِناء بَمْرِجِه ﴿ شَهَابٌ وَفَ تُوبِيهُ أَصْبِطُ ضَيْعَمِ اذا الدهر أَنْحَى نَحُودُ حَدَّ ظُفْرِه \* شَاه وُظُفْرُ الدهر عنه مُقَلِّم و إِنْ عَضَّـهُ خَطْبٌ تَنْوَى بنابه ﴿ وَأَقْلَمْ عَنْهُ الْخَطْبُ وَالنَّابُ أَدْرُمُ ولم ترمثلي مُغْضِيا وهو ناظر ، ولم تر مثلى صامتًا يَتَكُلُّم و الشُّعْرِ نُبْدَى المرءُ صَفْحة عَقْله ﴿ فَيُعْلَنُ منسه كُلُّ مَا كَانَ يَكُتُمُ وسيَّان من لم يَمْتَط اللُّب شِعْره \* فَيَمْلِك عِطْفَيْــــه وآخر مُفْحَم أَلَمْ تَرْمَا أَذَّتْ البِنَا وَسَــيَّرَتْ \* على قدَّم الأيام عادُّ وجُمْهُـــم هُمُ اقْتَضَبُوا الأمثال صَعْبًا قِيادُها \* فَذَلَّ لهم منها الشَّريس الغَشَمْشَم وقالوا الهَوَى يَقْظانُ والعقلُ راقدُّ \* وذوالعقل مذكوروَذُوالصَّمْت أَسْلَمَ ومما جَرَى كالوَسْم في الدهر قولُم ﴿ على نفسه يَمْنِي الحَهُولُ ويُحْرِم وكالنار في يَبْس الْمَشِيم مَقَالُمُ ﴿ أَلَّا إِنَّا أَصَلَاالُعُودُ مِنْ حَيْثُ يُقْضَمُ فقـــد سَيُّرُوا مَا لَا يُسَــيُّرُ مِثْلَهُ \* فَصِيحٌ عَلَى وَجِهُ الزمانُ وأَغْمَ

قال وحدَّثنى أبو مسهر : أن الأحنف بنقيس خرج من عند معاوية رضم الله عنه عَنْفَلَفَه بعضُ من كان فى المجلس فَقَدَح فيه : فَبَلَغ ذلك الأحنف فقال : « عُتَيْثَةٌ تَقُرُم جِلْدًا أَمْلَسا » .

قال وأخبرنى عبد الله بن إبراهيم الجمحى قال : نشأ فى قريش ناشئان : رَجُلٌ من بنى مخزوم ، ورجل من بنى جُمَع، فَبَلَغا فى الوِداد ما لم يَبْلُغُ بالغُّ حتى كان اذا رُؤِي َ أحدهما فكأنْ قد رُئيا جميعا ،

<sup>(</sup>۱) يقال: ادَّرى الصيد: خسله، يريد: وماذا عسى الأعداء يبلغون منى . (۲) الأبل: الخصيم الألدّ القوى في الخصومة . (۳) النجيد: الشجاع المساخى فيما يعجز غيره . (٤) الأضبط: الأسد . (٥). تتخرم: تموت . (٢) العثيثة مصفر عنة وهى سوسة تلحس الصوف، يضرب الجهّد في الثي، لا يقدر عليه .

ثم دَخَلَتْ وحشةٌ بينهما من غيرشيء يعرفانه فتغيرا . فلماكان ليلة من اللياني، استيقظ المخزومي فَقَكَر ما الذي شَجَرَ بينهما، وكان المخزومي يقال له محمد والجمحي يحيي، فنزل من سطحه وخرج حتى دَقَّ عليه بابه فاستيقظ له فنزل اليه، فقال له: ماجاء بك هذه الساعة؟ قال : جئتك لهذا الذي حَدَثَ ما أصله؟ وما هو؟ قال فقال : والله ما أعرف له أصلا ، قال عبد الله : فَبَكِا حتى كادا يُصْبِحان، ثم عاد كل واحد منهما الى منزله، فأصبح المخزومي وهو يقول :

> > وزاد غير عبد الله بن إبراهيم :

فَـــلم أَكُمْ يحيى على وَصْــله ﴿ وَلَمْ أَقْــل خَانَ وَلَا ضَــُيَّعًا

قال وقال حدّثنا أبو سعيد السكرى قال: أنّي عبد الملك بعُودٍ، فقال للوليد بن مسعدة الفزارى: ما هذا يأوليد؟ قال: عُودٌ يُشَقَّق ثم يُرقَق ثم يُلْصَق ثم تعلق عليه أوتارٌ ويُضْرَب به فيَضْرِب الكِرامُ راوسها بالحيطان، وآمر أنه طالق ان كان أحد في المجلس الا ويعلم منه مثل ما أعلم، أنت أوَلَهُم يا أمير المؤمنين.

قال اسحاق أنشدنى غِرَارة الحَيَّاط يهجو أبا السُّمَّى الْمُغَنِّى :

كَأْنِ أَبِا السُّمَى اذَا تَغَنَّى \* يُحَاكِى عاطسًا في عَيْنِ شمس يَلُوك بَلَخْيه ضَرَبان ضَرْس

قال إسحاق: وقع بين رجل وآمرأته شَرُّ فتهاجرا أياما، ثم وَثَب عليها فأخذ برجلها، فلما فرغ قالت: أخزاك الله! كُلَّما وقع بيني و بينك شرجئتني بشفيع لا أقدر على رَدَّه! .

وأنشد لحسان بن ثابت رخي الله تعالى عنه :

إِن يَأْخُذِ اللهُ مِن عَيْنَيَ نُورَهُمَ ﴿ فَمَى لَسَانِى وَقَلَى مَنْهُمَا نُورِ قَلْبُ ذَكُمُ وَعَقُلُ غَيْر ذَى رَذِل ﴿ وَفَي فَمِي صَارِمَ كَالْسَيْفَ مَأْثُورِ

قال أبو الحسن : حفظى غير ذى دَخَلٍ .

قال وقال : بعث رَوْحُ بن حاتم الى كاتب له بثلاثين ألف درهم وكتب اليه : قد بعثت اليك بشلاثين ألف درهم وكتب اليه : قد بعثت اليك بشلاثين ألف درهم لا أُفَلِّها تَكَبُّرا ولا أُكَثِّرها تُمَنَّنا ولا أَسْتَثِيبُك عليها ثناء ولا أَفْطَع بها عنك رجاء والسلام ، وأنشد :

أُمدُّ يدًا عند الوَادَع قصيرةً \* وأَبْسُطها عند اللقاء فأَعُجَـل وأنشُـطها عند اللقاء فأُعُجَـل وأنشد أبو هفان عن إسحاق لنفسه:

سأَشْرَب ما دامت تُغَـنِّي مُلاحِظ \* وان كان لى في الشيب عن ذاك واعظ مُلاحِظ غَنِينا بَعْيْشِكِ وليكن \* عليك لما استحسنته منك حافظ فُتْقِيم ما غَـنَّى غِنا عَلْد حاذقُ \* مُجِيدٌ ولم يلفظ كلفظك لافيظ فُتُوم وفي بعض هذا القول مني مساءة \* وغَيْظُ شديدٌ للمُغْنَين غائظ

[مطلب ما دار بين أبي عمرو بن العلاء و بعض الأعراب من سؤاله عن أرضه وماله و وصفه لها ]

قال أبو على : وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن الأصمعى عن المي عمرو بن العلاء قال : لَقِيتُ أعرابيا بمكة ، فقلت له : ممن أنت ؟ قال : أَسَدِيٌ ، قلت : ومن أَيّهم ؟ قال : مَهْدِيٌ ، قلت : من أى البلاد ؟ قال : من عُمَان ، قات : فأنّى لك هده الفصاحة ؟ قال : إنا سَكّا قُطرًا لا نسم فيه ناجِخة التّيار ، قلت : صفْ لى أرضك ، قال : سيفُ أَفيح ، وفَضَاء صَعْصَح ، وجَبَل صَرْدَح ، ورَمْل أَصْبَح ؛ قلت : فما مالك ؟ قال : النّفل ، قلت : فأينَ أنت عن الإبل ؟ قال : النّفل ، قلت : وليفُها رشاء ، وخُوصها وعاء ، وقَرْوُها إناء .

\* وَأَزْجُرْ بَنِي النَّجَّاخَةِ الفَشُوشِ \*

<sup>(</sup>١) الكرب بالتحريك: أصول السعف الغلاظ العراض.

والنَّيَّارِ المَوْجِ ، والسِّيف : شاطئ البحر ، وأفيح : واسع ، والفضاء : الواسع من الأرض . والصَّحْصَح : الصحراء ، والصَّرْدَح : الصَّلْب ، والأَصْبَح : الذي بعلو بياضَه خُرُةٌ ، والرِّشَاء : والصَّحْصَح : الصحراء ، والصَّرْدَح : الصَّلْب ، والأَصْبَح : الذي بعلو بياضَه خُرُةٌ ، والرِّشَاء : الحَبْل ، والقُرُّو : القَدَح كما قال الشاعر : الحَبْل ، والقُرُّو : القَدَح كما قال الشاعر : والعاصر ، وأَنْتَ بين القَرْو والعاصر ،

وَ لَ غَيْرِهِ الْقُرُو : نَقِيرِ مَن خشب يجعل فيه العصير والشراب، قال أبو عبيد : وهذا أشبه .

#### [حديث ثبيت النصري مع بعض الأعراب الدين نرلوا عليه [

قال أبو على : وحدَّمُنا أبو بكر رحمه الله تعالى قال : أخبرنا أبو عثمان عن التَّوَّزِى عن أبى عبيدة قال : كان بالبصرة رجل من موالى بنى سَعْد يقال له تُبيتْ ، وكان كثير الصلاة صالحا وكانت الأعراب تنزل عليه، فنزل به قوم منهم ليلة فلم يُعَشِّهم وقام رصلٍ ، فقال رجل منهم :

الْمُوْرِ الْقُرْآنَ حَوْلَى \* كَأْمَتُ اللَّهُ مِن صوت القُرَانَ تَبِيثُ الْمُدَّانَ عَنْد رأسي عُقْرُبانَ الْمُوْرَ الْقُرْآنَ حَوْلَى \* كَأَنَّكُ عند رأسي عُقْرُبانَ فلو أطعمتني خُبْزًا ولحما \* حَمِدُتُكَ والطَّعامُ له مكان

وْآختلفوا في العُقْرُ بان. فقال قوم : هو ذَكَّرُ العَقارب، وقال قوم: هو دَخَّال الأذن، وهو الوجه .

#### حديث بعص الطفيليين]

قال أبو على : وحدَّثنا أبو بكر قال أخبرنا دَمَاذ قال أخبرنا أبو عبيــدة قال : كان بالبصرة طُفَيْلِيّ صَفيق الوجه لا يبالى ما أَقَدَم عليه، فقال فيه بعض البصريين :

يَشِي الى المَدْعاة مُسْتَثْفِرًا \* مَشْيَ أَبِي الحَارِثَ لَيْثِ العَرِينَ لَمْ تَرْعَيْثُ اللهُ اللهُ مَسَله \* يأكل بالنُسْرَى مَعًا واليمين تُلْعَب في القَصْعة أطرافه \* لعب أخي الشَطْرَ نُج بالشاه بين

وعن دماذ أيضا قال : كان بالبصرة طفيلي قد آذي الناس ، فقال فيه بعض ظرفاء البصريين هذه الأسات :

<sup>(</sup>١) هو الأعثى كما في اللسان مادة « قرا » ، وصدر البيت ﴿ أَرَمِي بِهَا البِيدَا. إذ أَعْرَضَتُ \*

<sup>(</sup>٢) الاستثفار: أن يدخل الرجل إزاره بين فخذيه ملو يا ، يريد أنه يمشى المها جادًا مشتر اكالأسد .

وَضَعْتَ يديك فى التطفيل حَتَّى \* كأنك من بنى جُشَمَ بنِ سَـعْد أو الجَعْـبراء جُندَبِها وكعب \* فَشِيشـةَ أو لِضَــبَّةَ بِنْتِ أَدِّ أو الصَّـعْرِ الأنوف بنى هُجَيم \* لِرِيح قَلِيَّــة العَوْد المُغَـدِّى

#### , <del>\*</del> +

قال أبو على : وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوى من كان يزعم أن سَيكُتُم حُبَّه \* حتى يُشكِّكَ فيه فهو كَذُوب الحبُّ أغلب للفؤاد بقهره \* من أن يُرَى للسَّتْر فيه نصيب وإذا بدا سِـرُ اللَّبِيب فإنه \* لم يَبْدُ إلا والفتى مغلوب إنّى لأَبغض عاشقا متسترا \* لم تَمَّهُمُ أَعْيْن وقلوب

#### \* \*

قال أبو على : وحدّثنا أبو بكر بن الأنبارى قال أنشدنا أحمــد بن يحيى لعُرُّوة بن الوَرْد يقوله للحَكمَ آبن زِنْباع العَبْسي :

ولم أَسْأَلْكَ شيئا قبل هذا \* ولَكِنِّى على أَثَرِ الدَّلِيلِ قول الأعشى : قال أبو على: قال أبو العباس يقول : دَلِّنِي عليك مَنْ يَحْمَدُك، وهذا مثل معنى قول الأعشى : فأَقْبَلْتُ أرتاد ما خَـبَرُوا \* ولو لا الذى خَبَرُوا لم تَرَنْ

#### \* \*

قال أبو على : حدّثنا أبو بكر قال حدّثنى أبى عن العباس بن ميمون قال حدّثنى العتبى قال قال أعرابى : فلان إذا نَظَرَتُ اليه مُومِسةٌ سَقَط خَارُها، وإذا رَأَتُه العِيدَانُ تَحَرَّكَتْ أو تارها .

#### [ مطلب تفسير قوله نعالى فاليوم ننجيك ببدنك ]

قال أبو بكر وحدّثنى أبى قال حدّثنى أبو سعيد الحارثى عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدّثنا محمد بن سلام قال : سمعت يونس النحوى يقول فى قوله جل وعلا : ﴿ فَالْمَيْوَمَ مُنْجَيِّكُ بِبَدَيْكَ ﴾ مُنْجَيْك : يُجد بن سلام قال : سمعت يونس النحوى يقول فى قوله جل وعلا : ﴿ فَالْمَيْوَمَ مُنْجَيِّكُ بِبَدَيْكَ ﴾ مُنْجَيْك : يُجد رُعِك ، وأنشد لأوس بن حجر :

[حديث إسماعيل بن أبي حكيم وماسمه في القسطنطينية من غناء بعض من تنصر من المسلمين]

قال أبو على : حدّثنا أبو بكر قال حدّثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدّثنا أحمد بن زهير قال حدّثنا أبو على : حدّثنا عبد الله بن عبد العزيز قال أخبرنا آبن العلاء أحسبه أبا عمرو بن العلاء أو أخاه عن جُو يُرِية بن أسماء عن إسماعيل بن أبى حكيم قال : بعثنى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه في الفدّاء حين وَلَى ، فَبَيْنَا أَنَا أَجُول في القُسْطَنطينية إذ سمعت صوتا يَتَعَنَى :

قال أبو عبد الله القرشى: والشعر لبُقَيْلَةَ الأشجعى ، قال : وسمعت العُتْبِى قد صَحَف في آسمه فقال : نُفَيلة ، قال إسماعيل بن أبى حكيم : فسألته حين دخلت عليه ، فقلت له : من أنت؟ قال : أنا الوابيعي الذي أُخِذت فعُدُّبت فِحَرِعت فدُخلت في دينهم ، فقلت : إن أمير المؤمنين بعثني الذي أُخِذت فعُدُّبت بعثني الذي أُخِذت فعُدُّبت بعثني الله الماد أو قريبا منا ، (٢) انظر الأغاني طبع بولاق (ج ٥ ص ١٨٣ ففيه تفصيل تحسن مراجعته في قائل هذه الأبيات) ،

في الفداء، وأنت والله أَحَبُّ من أَفْدِيه إلى إن لم تكن بَطَنْتَ في الكفر، قال: والله لقد بَطَنْت في الكفر، فقلت له: أَنْشُدُك الله، قال: أأسلم وقد تزوجت امرأة منهم وهذان ابناى! وإذا دخلتُ المدينة قال أحدهم يا نصرانى! وقيل لولدى وأُمُّهِم كذلك! لا والله لا أفعل! فقلت له: لقد كنتَ قارئاً للقرآن! قال: والله لقد كنت من أقرإ الناس، فقلت: ما بَقى معك من القرآن؟ قال: لا شيء غير هذه الآية: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الذين كَفَرُوا لو كانوا مُسْلِمِينَ فعلمتُ أن الشقاوة غَلَبتْ عليه.

\*

قال أبو على أنشـدنا أبو بكر قال أنشدنا عبد الله بن خلف قال أنشدنى أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى بن جميل :

غَرَتْنَى بَعَيْشِ من محاسن وجهها \* فَعَبًا لها طَرْق لَيَـدْفَعَ عن قلبى فلما التق الجمعان أَقْبَــل طَـرْفُهَا \* يريد اغتِصاب القلب قَسْرًا على الحرب ولما تَجَارَحْنا بأســياف لحَيْظنا \* جعلت فؤادى فى يديها على العَضْب ونادَيْت مِن وقع الأسِــنَة والقنا \* على كبِـــدى يا صاح مالى والْحُب فصرتُ صَرِيعا للهوى وَسُط عَسْكُم \* قتيــلَ عيون الغانيات بلا ذنب

#### [ مطلب أجواد أهل الحجاز والكوفة والبصرة إ

قال وحدّثنا أبو بكرقال أخبرنا أبو حاتم عن أبى عبيدة قال : أَجُوَادُ أهل الحجاز ثلاثة أ عبدُ الله آبُ جعفر، وعبدُ الله بن العباس، وسعيدُ بن العاص، وأجوادُ أهل الكوفة ثلاثة : عَتَّابُ بن وَرَفّاء، وأسماء بن خارجة، وعكرمة بن رِبْعِيَّ ، وأجواد أهل البصرة ثلاثة : عبيد الله بن أبى بكرة، وعُبيد الله آبن معمر، وطَلْحة بن عبد الله الْحُزَاعى .

[ مطلب تخطئة أب حاتم قول العامة البصرة بكسر الصاد ]

وسأل رجل أبا حاتم عن قول العامة: البَصِرة فقال: هو خطأ، إنما سميت البَصْرة للحجارة البيض التي في المِرْبَد؛ وأنشد:

سَنَى البَصَرَةَ الْوَسْمِيُّ مِن غَبِرِ حُبِّهَا \* فَإِنَّ بِهَا مِنِّى صَــــدَّى لا يَرِيمُها وَأَنشدنا التوزى لعمر بن أبى ربيعة وكان قَدِم البصرة وأقام بها أياما :
حَبَّذَا البَصْرةُ أَرْضًا \* في ليالٍ مُقْمِرات

قال وأنشدنا أبو حاتم لأعرابى من بنى تميم قدم البصرة فرآى أهلها :

ما أنا بالبَصْرة بالبَصْرِى ﴿ وَلا شَبِيسَهُ زِيْتُهُم بِزِيْقَ
قال أبوحاتم : ولوكانت البَصرة كما قيل، ونَسَبْتَ اليها لقات : بَصَرِيٌّ ، كما قالوا : نَمَرِيٌّ ،

﴿\* ﴿ وأنشدنا أبو حاتم :

لاَ تَأْمَنِ الدَّهْرِ فِي طَرْفٍ ولا نَفَس ﴿ وَان تَمَنَّعْتَ بِالْحِجَّابِ وَالْحَرَسُ فَكُمْ رَأَيْتَ سِمَامَ المُوتَ نَافَدُةً ﴿ فِي جَنْبِ مُدَّرِعٍ مِنَا وَمُثَرِسِ وَأَنشَدنا قال أَنشَدنا الرياشي :

وقد تَغْدُر الدنيا فيُضحِى غَنِيْها \* فقيرا ويَغْنَى بعــَدَ بُؤْسِ فقــيرُها فلا تَقْــرَبِ الْأَمْرِ الحَــرام فإنه \* حــالاَوَتُه تَقْنَى ويَبْقَ مَرِيرُهــا فكم قَدْ رَأَيْنا مِنْ تَكَدُّرِ عِيشــةٍ ﴿ وَأَخْرَى صَقَا بعد ٱكْدِرارٍ غديرُها

\* \*

وأخبرنا قال أخبرنا أبو عثمان عن التوزى عن الأصمعى قال حدّثنا عيسى بن عمر قال : كان عندنا رجلٌ كحَّانة فَلَقِيَ كحَّانة مثله ، فقال : من أين أَقْبَلْتَ؟ فقال : من عند أَهْلُونا . فَحَسَده الآخر، فقال : أنا هالله أعلم من أين أخَذْتَها ، أخَذْتَها من المُنزَل، قال الله عز وجل : ﴿ شَغَلَتْنا أموالُنا وأَهْلُونا ﴾ .

[مطلب إتيان أبي جبيل البرجمي حاتم عبي في دما، حلها عن قومه ومدحه إباه و إعطاء حاتم له المربع ]
وأخبرنا قال أخبرنا السكن بن سعيد قال أخبرنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب قال : كان أبو جبيل (١)
[عبد] قييس بن خُفَاف البُر بُحمي أتى حاتم طبئ في دماء حَمَلَها عن قومه ، فأسلموه فيها وعجز عنها ، فقال : والله لآتين من يحلها عني ، وكان شريفا شاعرا ، فلما قَدِم عليه قال : إنه وقعت [بيني و] بين قومى دماء فتوا كلُوها ، وإني حملتها في مالي وأملى فقَدَم عليه قال : إنه وقعت [بيني و عبين قومى دماء فتوا كلُوها ، وإني حملتها في مالي وأملى فقدت مالي وكُنْتَ أملى ، فإن تَعْلِها فَرُبَّ حَقِّ قد قضيته ، وهم قد كفيته ، وإن حال دون ذلك حائل لم أَذْهُمْ يومَك ولم أياس مِنْ غَدِك ، ثم أنشأ يقول :

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن كتاب الأتاني (ج ۷ ص ۲ ه ۱). (۲) كذا في الأصل؛ وعبارة الأغاني : «و إني حملتها في مالم رأهني و مدمت مالي وأخرت أهلي وكنت أو تو الناس به في نفسي فإن تحملتها فسكم من حق قضيته وهم كفيته» (واجع ج ٧ ص ٢ ه ١ ا طبعة بولاق) .

مَلْتُ دَماءً للسبراجم جَمَّسةً \* فقلت لهل أَسْلَمَتْنِي السبراجم مَمَّسة وقالوا سَفَاهًا لِمْ حملت دَماءنا \* فقلت لهلم يَكُفى الحَمَالة حاتم مَنَى آيه فيها يَقُلُ لِى مَرْحَبًا \* وأهلا وسهلا أخطأتك الأَشَامِ فيحملُها عنى وان شئت زادنى \* زيادة من حَلّت اليسه المَنكارم يَعِيش النّدى ما عاش حاتم طيي \* فان مات قامت للسَّخَاء ماتم بنادين مات الجُودُ مَعْك فلا تَرَى \* مُجيب له ما حام في الجَلو حَامُم وقال رجال أَنْهَب العام مالَه \* فقلت لهلم إلى بذلك عالم ولكنّه يُعْطِى الني فيها الغيل عَلم الله فيها الغيل الغيل المُحقق اللوازم ولكنّه يُعْطِى الني فيها الغيلية جارم بذلك أوصاه عَدِي وحَشْرَجٌ \* وسَعْدُ وعبدُ الله تلك العَطِيّم بذلك أوصاه عَدِي وحَشْرَجٌ \* وسَعْدُ وعبدُ الله تلك القَاقِم بذلك أوصاه عَدِي وحَشْرَجٌ \* وسَعْدُ وعبدُ الله تلك القَاقِم

فقال له حاتم : إن كنتُ لأَحِبُ أن يأتيني مِثْنُك من قومك، هذا مِرْباعِي من الغارة على بنى تميم، خذه وافرا، فإن وَفَى بالحَمالة و إلا أكاتها لك، وهو مائتا بعير سوى نيبِها وفِصا لِها، مع أنى لا أحب أن تُويس قومَك بأموالهم، فَضَحِك أبو جبيل وقال : لكم ما أخذتم منا، ولنا ما أخذنا منكم، وأي بعير دَفَعَتُه إلى ليس ذَنبُه في يد صاحبه فأنت منه برىء، فدفعها اليه و زاده مائة بعير، فأخذها وآنصرف راجعا الى قومه، فقال حاتم في ذلك :

أنانى البُرجُي أبو جُبيل \* لِحَلَّم فَ حَالَيْكِ طُويلِ فَقَلْت له خُدِ المِرْباع رَهُوًا \* فإنى لست أرضى بالقليل على حال ولا عَوَّدْتُ نفسى \* على عِلَّتِها عِالَ البَخِيلِ غلى حال ولا عَوَّدْتُ نفسى \* على عِلَّتِها عِالَ البَخِيلِ نفسى نفس الناب الرِّدِيَّة والفَصِيل فَدُهَ إِنَّهَ مَا مُنت بعيرٍ \* سوى الناب الرَّدِيَّة والفَصِيل فلا مَنْ عليك بها فإنى \* وأيتُ المَنَّ يُزْرى بالجزيل فلا مَنْ عليك بها فإنى \* وأيتُ المَنَّ يُزْرى بالجزيل فقب البُرجُمِيُّ وما عليه \* مِن اعباء الجمالة من فتيل فقبل عَيْمُ الذَّيْل يَنفضُ مَذْرَوْيِه \* خفيف الظهر من حَمْل نقيل عَيْل

<sup>(</sup>۱) جَلَفُ المَالُ : أذهبِ وأمناه · (۲) الرذية : المهزولة · (۳) يقال : جاء ينفض مذر و يه اذا جاء وغيا مهدّدا .

[ مطلب ما وقع بين حاتم ومعانة بنه من لومه إياها على الجود وجر أخواله على أمه لإفراطها في السخاء ]
قال وأخبرنا السكن بن سعيد عن العباس بن هشام عن أبي مسكين الدارمي قال : كانت سَفَّانة
بنتُ حاتم من أجود نساء العرب، وكان أبوها يعطيها الصَّرْمة من الإمل فَتَهَبَّها وتعطيها الناس، فقال
لها أبوها : يا بُنيَّة، أن الغويَّيْن اذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطى وَتُمْسِكى، وإما أن أمْسِك
وتُعْطى، فإنه لا يبقى على هذا شيء، فقالت : والله لا أُمْسِك أبدا، فقال : وأنا والله لا أُمْسِك أبدا،
قالت : فلا تَنجَاوَرُ ، فقاسمها ماله وتَبَايَنا .

وحد ثنا قال حدثنا السكن بن سعيد عن العباس عن أبيه قال: كانت عِنبَة بنت عَفيف بن عمرو ابن عبد القيس وهي أم حاتم من أسخى النساء وأقراهم للضيف، وكانت لا تَلِيق شيئا تملكه، فلما رأى إخوتها إتلافها حجروا عليها ومنعوها مالها، فمكثت دهرا لا تصل الى شيء ولا يدفع اليها شيء من مالها، حتى اذا ظنوا أنها قد وَجَدَتُ ألم ذلك أَعْطَوْها صِرْمةً من إبلها، فحاءتها امرأة من هوازن كانت تأتيها كل سنة تسالها، فقالت لها: دُونَك هذه الصَّرْمة فَخُذيها، فقد والله مَسَّني من ألم الجوع ما آليث معه ألا أَمْنَم الدهر سائلا شيئا، ثم أنشأت تقول:

لَعَمْرِى لَقِدْمًا عَضَّنِي الجوعُ عَضَّةً ﴿ فَالَيْتُ أَلّا أَمْنَ الدَّهِمِ جَالَعًا فَقُولًا لَمَنَ الدَّهِمِ الدَّهِمِ الأَصَابِعَا فَقُولًا لَمَنَ اللَّمِي الدِومَ أَعْفِى ﴿ فَإِنْ أَنْ لَمْ تَفْعِلُ فَعَضَّ الأَصَابِعَا فَاذَا عَسَيْتُمْ أَنِ تَقُولُوا لأَخْتَمَ ﴿ سُوى عَذْلِكُمْ أُو عَذْلِ مِن كَانَ مَانِعا فِلَا عَسَيْتُمُ أَنِ تَقُولُوا لأَخْتَمَ ﴿ سُوى عَذْلِكُمْ أُو عَذْلِ مِن كَانَ مَانِعا وَلا مَا تَرُونُ الْخُلُقَ إِلا طَبِيعَة ﴿ فَكِيفُ بَتْرَى يَا آبِنَ أَمِ الطَبَائِعا وَلا مَا تَرُونُ الْخُلُقَ إِلا طَبِيعَة ﴿ فَكِيفُ بَتْرَى يَا آبِنَ أَمِ الطَبَائِعا

[ مطلب ما وقع بين كعب بن زهير و زيد الخيل من المنافرة للفرس الذي أعطاه زهير أبوكعب زيد الخيل ]

وحد ثنا أبو بكر قال حد ثنا أبو حاتم عن أبى عبيدة عن أبى عمرو بن العداء قال : حرج بُجيرً آبن زُهَير بن أبى سُلمَى فى غِلْمة يَحْتَنُون جَنَى الأرض، فانطلق الغِلْمة وتركوا آبن زهير، فَمَرَّ به ذَيْدُ الخيل الطابى فأخذه، ودار طبئ متاجمة لدور بنى عبيد الله بن غَطفان، فسأل الغلام من أنت ؟ قال : أنا يجير بن زهير، فحمله على ناقة وأرسل به الى أبيه ، فلما أتى الغلام أباه أخبره أن زيدا أخذه ثم خَلاه وحمّله ، وكان لكعب بن زهير فرس من جياد خيل العرب، وكان كعب جسيما، وكان زيد الحيل

<sup>(</sup>١) في بعض المجاميع وماذا ترون اليوم الاطبيعة الخ.

من أعظم الناس وأجسمهم، وكان لا يركب دابة الا أصابت إبهامُه الأرض، فقال زهدير: ما أدرى ما أرب به زيدا ألا فرس كعب، فأرسل به اليه وكعبُ غائب، فلما جاء كعب سأل عن الفرس، فقيل له : قد أرسل به أبوك الى زيد، فقال كعب لأبيه : كأنك أردت أن تُقوِّى زيدا على قتال غطفان، فقال له زهير: هذه إبلى فخذ منها عن فرسك ما شئت، وكان بين بنى زهير و بين بنى ملقط الطائيين إخاء، وكان عمرو بن ملقط وقادًا الى الملوك، وهو الذى أصاب بنى تميم مع عمرو بن هند يوم أوارة فسأله فيهم فأطلقهم له، فقال كعب شعرا يريد أن يُلقي بين بنى ملقط وبين رهط زيد الخيل شرًا، فعرف زهير حين سمع الشعر، اثراد به، وعرف ذلك زيد الخيل وبنو ملقط، فأرسلت اليه بنو ملقط فعرف زهير حين سمع الشعر، اثراد به، وعرف ذلك زيد الخيل وبنو ملقظ، فأرسلت اليه بنو مألقط من أبيك لشرفه وسنه أن تُو بِسُنه عن أخيك، ولامته، وكان قد نَوَل بكعب قبل ذلك ضيفانُ من أبيك لشرفه وسنه أن تُو بِسُنه عن أخيك، ولامته، وكان قد نَوَل بكعب قبل ذلك به بَكُوان فتحر لهم بَكُواكن لامر أنه، فقال لها: ما تلوميذي إلا لمكان بَكُوك الذي نَحَرْت لضيوفي، قلك به بَكُوان وكان نُم كُون المحسوب المان عدودا فقال كعب :

أَلا بَكَرَتْ عِرْسِي بِلَيْسُل تَلُومنِي \* وَأَكْثَرُ أَحلام النساء الى الرَّدَى وَدَكَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### [ قدوم وقد الفراق على معاوية وسؤاله لدغفن عن مسائل ]

وحدَّثنَا أبو بكر قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا العتبي قال : قَدِم وَفُدُ العسراق على معاوية رضي الله تعالى عنه وفيهم دَغْقَلٌ ، فقال له معاوية : يادَغْفَل ، أخبرني عن ابْنَى نزارٍ ربيعة ومضر أيهما كان أَعَزَّ جاهليَّة وعالمية؟ فقال: يا أمير المؤمنين، مُضَرُّ بن نزاركان أعَزَّ جاهلية وعالمية، قال معاوية: وأيُّ مضركان أعن؟ قال بنو النضر بن كنانة، كانوا أكثرَ العرب أمجادا، وأرفعهم عمَّادا، وأعظَّمهم رمادا؛ قال : فأيُّ بنى كنانة كان بعدهم أعز؟ قال : بنو مالك بن كنانة، كانوا يَعْـُلُون مَنْ ساماهم، ويَكُفُّونَ مِن نأوَاهِم، ويَصْدُنُون مَنْ عاداهم؛ قال : فَمَنْ بِعدهم؟ قال : بَنُو الحارِث بن عبد مَنَّاة آبن كنانة ، كانوا أَعَنَّ بنيــه وأمنَّعَهم ، وأجودهم وأَنْفَعَهم ؛ قال : ثُمَّ مَنْ بعــدهم ؟ قال : بنو بكر بن عبد مناة، كان بأسهم مرهو با، وعَدُوهم منكو با، وتَأْرهم مطلوبا؛ قال: فأخبرني عن مالك بن عبد مناة آبن كنانة وعن مُرَّة وعامر آبني عبد مناة، قال : كانوا أشرافا كرادا، وليس للقومأ كفاءٌ ولا نظراء . قال : فأخبرني عن بني أُسَدٍ، قال : كانوا يطعمون السَّديف، ويُكْرِمون الضَّيوف، ويَضْرِبون في الزُّحوف؛ قال : فأخرني عن هُذَيْل، قال : كانوا قليلا أكياس، أهل مَنَعَة وباس، يَنْتَصفون من الناس؛ قال: فأخبرني عن بني ضَبَّة، قال : كانوا جَمْرة من جَمَرات العرب الأربع، لا يُصْطَلَّى بنارهم، ولا بُهَاتُون بثارهم؛ قال : فأخبرني عن مُزَيِّنة، قال : كانوا في الجاهلية أهل مَنَّعة، وفي الاسلام أهل دَّعَةً ﴾ قال : فأخبرنى عن تميم ، قال : كانوا أعن العرب قديما ، وأكثرها عظيما ، وأمنعها حَريما ؛ قال : فأخبرني عن قيس، قال : كانوا لا يفرحون اذا أُديلُوا ، ولا يَجْزَعُون اذا ابْتُلُوا ، ولا يبخنون اذا سُئلوا. قال : فأخبرنى عن أشرافهم في الحاهلية، قال : غَطَفان بن سعد، وعامر بن صَعْصَعة ، وسُلَّم آبن منصور، فأما غَطَفان فكانوا كرَّاما سادة، وللخميس قادة، وعن البَّيْض ذادة؛ وأما بنو عامر فكثير سادَّتُهم ، تَخْشَيَّةُ سطوتُهم ، ظاهرة تَجْدَتهم ؛ وأما بنو سُلَم فكانوا يُذركون الثار، و يمنعون الحار، ويُعْظمون النار؛ قال : فأخبرني عن قومك بكربن وائل وٱصْـــُنَّني، قال كانوا أهـــل عن قاهـر، وشرف ظاهر، ومجد فاخر؛ قال : فأخبرني عن إخوتهم تَغْلُب، قال : كانوا أسودا تُرْهَب، وسِمَاما لا تُقْرَب، وأبطالا لا تُكْذَب؛ قال: فأخبرني كم أُديلوا عليكم في قتلكم كُلِّيبًا؟ قال: أربعين سنة،

<sup>(</sup>١) أديلوا: نُصروا على أعدائهم .

لاَ نَشْتَصِف منهم في مَوْطِنِ نلقاهم فيه حتى كان يوم التَّحالِيق : يوم الحارث بن عباد بعد قِتْلة آبنه بُجَيْر وكان أرسله في الصلح بين القوم فَقَتَله مُهَاْهِل وقال : بُؤ بشِسْع نَعْل كليب، فقال الغلام : إن رَضِيَتْ بهذا بنُو بكر رَضِيت، فبلغ الحارث ، فقال : فِمْ القتيلُ قتيلا إن أصلح الله به بين بكر وتَغْلِب وبَاء بكليب، فقيل له : انما قال مُهلهل ما قال الكلمة ، فَتَشَمَّر الحارث الحرب وأَمَرَنا بحلق رءوسنا أجمس وهو يوم التَّحَالِيق وله خر طويل، وقال :

قَـرِّ با مَرْيَطِ النَّعَامَةِ مِنِّى \* لَقِحَتْ حَرْبُ واثلِ عن حِيَال لَمْ أَكُنْ من جُنَاتِهَا عَـلِمَ الله وإلى يِحَــرِّها اليومَ صالى قَــرِّ با مَرْيَطِ النَّعَامةِ مِنِّى \* إنَّ بَيْع الكِرَام بالشَّسْع غالى

فَأُدِلْنَا عَلَيْهِم يَوْمَئْذَ، فَلَمْ نَزَلِ مَنْهُم مُمْنَعِينَ الى يومنا هذا . قال : فَن ذهب يذكر ذلك اليوم . قال : الحارث بن عُبَادٍ أَسَر مُهَاْفِلا في ذلك اليوم وقال له : دُلِّنِي على مُهَاْفِل بن ربيعة ، قال : مالى إن دَلَلْتك عليه ؟ قال : أَظْلِقَك، قال : على الوفاء ؟ قال له : أنا مُهَاْفِيل، قال : ويحك! دُلِّني على كفء كريم، قال : آمرؤ القيس، واشار بيده اليه عن قرب، فأطلقه الحارث وأنطلق الى آمرئ القيس فقتله . وبَنُرُّ كلها صَبَرت وأَبْلَتْ فَسَن بلاؤها آلا ماكان من آبني لِحَيْمُ : حنيفة وعجل، ويَشْكُر بن بكر، فان سعد بن مالك بن ضُبَيْعة جد طَوَفة بن العبد هجاهم في ذلك اليوم فقال :

انَّ لَحَيْمًا عَجَدِرَتْ كَأَيْهَا ﴿ أَن يُرْفِدُونَى فَارِسَا وَاحِدَا وَيَشْكُرُ العَامِ عَلَى خَثْرِهَا ﴿ لَم يَسْمَعِ النَّاسُ لَمْ حَامِدًا

وقال فتهم أيضا :

يا بُؤس للحسرب البتى \* وَضَعَتْ أَراهِط فاسْتَراحوا انا وإخْسُوتَنا غَلَمُّا \* كَنْمُود حِجْرٍ يوم طاحوا بالمَشْرَفِيَّة لا تَفِسُرُ ولا نباح وان نباحوا مَنْ صَدَّ عن نيرانها \* فانا آبْنُ قَيْسٍ لا بَرَاحُ

فقال معاوية : أنت والله يا دَغْفَل أعلم الناس فاطبة بأخبار العرب .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والكلمة هي قوله بؤ بشميع نعل كليب كما تفدّم . (٢) النعامة : فرسُ مشهورة لمحارث بن عباد . (٣) كذا في الأصل ولعل هنا تحريفا و وجه الكلام : ولا نباح كمن يباح .

[مطلب ترجمة الأحنف بن قيس وما قالت في وصفه امرأة من قومه وقد وقفت على قبره بعد دفنه وخطبت الناس]

قال وأخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو عبيدة قال : ما ن الأحنف بن قيس بالكوفة أيام خرج مع مصعب بن الزبير الى قتال الختار ، فنزل دار عبد الله بن أبى عُصَيْفير الثقفى ، فلما حلت جنازته ودُلّى فى قبره ، جاءت آمرأة ، ن قومه من بنى مِنْقر عليها قبول من النساء ، فوقفت على قبره فقالت : لله درك من مجنن في مُنن ، ومُدْرَج فى كَفَن ، إنا لله وإنا اليه راجعون ، نسأل الله الذي فَعَنا بموتك ، وآبتلانا بفقدك ، أن يوسع لك فى قبرك ، وأن يغفر لك يوم حشرك ، وأن يجعل سبيل الخير سبيلك ، ودليل الرشاد دليلك ، ثم أقبلت بوجهها على الناس فتالت : مَعْشَر الناس ، إنَّ أولياء الله فى بلاده ، شهود على عباده ، وإنا قائلون حقا ، ومُثنون صدرتا ، وهو أهدل لحسن الثناء ، وطيب الدعاء ، أما والذي كُنْتَ من أَجَله فى عدة ، ومن الضان الى غاية ، ومن الحياة الى نهاية ، الذي رفع عَمَلك عند والذي كُنْتَ من أَجَله فى عدة ، ومن الضان الى غاية ، ومن الحياة الى نهاية ، الذي رفع عَمَلك عند القضاء أجلك ، لقد عشت حميدا مؤدودا ، ولقد مُتَ فقيدا سعيدا ؛ وإن كنت لَعَظيم السَّمْ ، فاضل الحِلْم ، وإن كنت من الرجال لَشَريفا ، وعلى الأرامل عَطُوفا ؛ وفي العشيرة مُسَوَّدا ، وإلى الخُلْقاء مُوفَدا ؛ ولقد كانوا لقولك مستمعين ، ولرأيك متبعين ، ثم آنصرفت ،

\* \* \*

قال وحدّثنا أبو حاتم عن الأصمعي عن آبن عيينة قال قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه : مَوْتُ أَلِف من العِلْية خَيْرٌمن آرتفاع واحد من السِّفْلة .

وقال وحدّثنا أيضا قال حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال : سمعت أعرابيا يقول : عَوّد لسانك الخير نَسْلَم من أهل الشر .

قال وحدَّ ثنى العكلى عن آبن خالد عن الهيثم بن عدى قال حدَّ ثنا مِلْحان بن عَرْكَ عن أبيه قال حدَّ ثنا عدى بن حاتم قال : شَهِدْت حاتما وهو يجود بنفسه فقال لى : يا بُنَّ ، أُعْهِدُك من نفسى ثلاثا : ما خالَفْتُ الى جارة لِسُوءٍ قط ، ولا أوَّ تُمِنتُ على مانة قَطُّ إلا أَدَّ يُتُهَا ، ولا أتّى أحدا من قبلَى سُوء . وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا أبو حاتم عن الأصمى لأعراب :

أَمَا والذي لا يَعْدَلُمُ الغيبَ غَدِيرُه \* وَمَنْ هُو يُحْيِي الْعَظْمَ وَهُمَ رَمِدِيمُ

لقد كنتُ أَطْوِى البَطْنَ والزادُ يُشْتَهَى \* محافَظةً من أَن يقال لئيمُ وإنّى لَأَشَـَحْيى أَكِيــلِي ودُونَه \* ودُونَ يَدى داجى الظــــلام بَيـــيُمُ وأنشدنا أيضا قال أنشدنا أبو حاتم ولم يسم له قائلا :

اذا ما الحَى عاشَ بِذِكْرِ مَيْتِ \* فذاك المَيْتُ حَى وهو مَيْتُ يَقُول بَنَى أَبِي وَبَلْتُ جُدُودى \* وهَدَّمْتُ البِناء وما بَنَيْتُ وَمَنْ يَكُ بَيْنُ لَا لَكُ بَيْتًا رَفِيعًا \* ويَهْدِمُه فليس لذاك بَيْتُ

قال وأخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا شيخ من أهــل البصرة قال : أتى سليمان بن يزيد العَدَوِيُّ رجل فقال : إنى قد قلت بيتا فاجزه لى، قال : هات، فقال الرجل :

فَأَنْكَ لُو رَأَيْتَ مَسِيرٍ عُمْرِى ﴿ اذَّا لَعَلِمْتَ أَنَّى قَــد فَنِيتُ فقال سلمان :

فإن تك قد فييت فَبَعْدَ قوم \* طوال العمر بادوا قد بقيتا فَظُكُ ما اسْتَطَعْتَ فلا تُضِعْه \* كأنك في أُهَيلِك قد أُبيتا كأنك والحُتوفُ لها سِمامٌ \* مُقَددرة بسهمك قد رُميتا وصرت وقد حُملت الى ضريح \* مع الأموات قبلك قد نُسيتا بهيد الدار مُغْتَربًا وحيدا \* بكأس الموت مثلهم سُقيتا

قال : نَفَرَّ الرَّجِل مَغْشِيًّا عليه فما حُمِل إلا على أيدى الرجال .

#### [ مطلب حمق العرب ]

وحد ثنا قال أخبرنا السكن بن سعيد عن العباس بن هشام قال : سألت أبى عن حَمْقَ العرب المذكورين فقال : زُهَيْر بن جناب الكلبى ، ومالك بن زَيْد مَنَاة بن تميم ، وكان يَرْعَى على أخيه سعد آبن زيد مناة ، فَرَوَّجَهُ أخوه وهو غائب عنها نَوَار بنت جَلِّ بن عَدى بن عبد مَنَاة ، فلما رجع من الإبل مُمْسِيًّا دخل عليها وعُلْبتُه فى يده ونَعْلاه فى رجليه وكساؤه عَلى منكبيه ، فحلس ناحية ينظر اليها ، فقالت له : ضَعْ نعليك ، فقال : رِجْلاَى أحرزُ لها ، قالت : ضَعْ عُلْبتك ، قال : يَدى أحفظُ لها قالت : ضع كساءك ، قال : عاتق أحملُ له ، فاعْطَنْه طِيبًا فأَهْوَى به الى آسته ، فقالت : ادْهُنْ به قالت : ضع كساءك ، قال : عاتق أحملُ له ، فاعْطَنْه طِيبًا فأَهْوَى به الى آسته ، فقالت : ادْهُنْ به

وَجْهَك ، فقال : أُطِيِّب به مَنَاتِنى أُولَى ، فدنت منه وقد تَطَيَّبَتْ وتَعَطَّرت فانتشر عليها فَتَجَلَّها ، فلما أصبح غدا عليه سعد ، فقال له : يا مالِ ، اغْدُ على إبلك ، فقال : والله لا أرعاها أبدا ، اطْلُبُ لها راعيا سواى ، فأو رد سعد إبله فانتشرت عليه ، فأنشأ يقول ويعرض بأخيه مالك :

يَظَــلُ يومَ وِرْدِها مُزَعْفَرا ﴿ وَهُى خَنَاطِيلُ تَجُوسُ الْحُضَرا فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَجِبْهُ ، قال : وما أقول؟ قالت : قل : أُورَدُها سَـعْدُ الامل ﴿ مَا هَكُذَا تُورَدُ مَا سَـعْدُ الامل

قال : وكان كلاب وكعب وعامر أبناء ربيعة بن عامر بن صعصعة أَحْمَقِين جميعا ، فاشـــترى كلاب عِجْلا وهو يظن أنه مُهْر، فركبه فصَرعه، وركبه كعب فصرعه، وركبه أخوهمـــا عامر فَتَبَتَ عليه فسُمِّى الثابت، فكان كلاب يحسبه مُهْرا حتى نَجَمَ قَرْناه .

\* \*

وحدّثنا أبو بكر بن الأنبارى قال حدّثنا عبد الله بن خلف قال : دخلت على إبراهيم بن محمد ابن عبد الجليدل، وكانت له جارية يحبها وتُبغّضه، فسامته البيع فباعها، فأنشدنى وهو حزين هذه الابيات :

نَأْتِ الغَـداةَ بوضلها غَرَّاد \* فدموعُ عَيْنِك ما تَجِفْ غِزادِ وَاسْتَبْدَلَتْ بِك صاحبا ومِؤانسا \* وكذا الغَوَانِي وَصْلُهُنَ مُعاد

وحدّثنا أبو بكر بن الأنبارى قال حدّثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدّثنا سليمان بن حرب قال حدّثنا ماد بن زياد عن كثير بن زياد عن الحس قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : الكّرمُ التقوى والحَسَب ألمال .

وحدّثنا أيضا قال حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدّثنا أبو عبد الله بن نطاح قال حدّثنا أبو حبيدة عن عبد الأعلى القرشي قال قال عبد الملك بن مروان لجلسائه : أنشدوني أكرم أبيات قالتها العرب، فقال رَوْح بن زِنْباع :

اليـــومُ نَمْــــلَمُ ما يجىء به \* ومَضَى بفَصْلِ قضائه أَمْسِ

مَنَعَ البقاءَ تَقَائُبُ الشمس \* وطُلُوعها من حيث لا نُمْسَى تَبْسُدُو لنا بيضاءَ صافيـــةً \* وتَغِيبُ في صَفْراءَ كالوَرْس

فقال له : أحسنت ، فأنشدنى أكرم بيت وَصَف به رجُّلُ قومَه فى حرب ، فقـــال : قول كعب ابن مالك حيث يقول :

نَصِلُ السيوفَ اذا قَصُرُن بَخَطُونا ﴿ قُدُمًا وَنُلْحِقها اذا لَم تَلْحَق قَالَ لَه : أحسنت، فأنشدنى أفضل ما قيل فى الجود. قال : قول حاتم الطائى : أَلَمْ تَرَ ما أَفْيَتُ لَم يَكُ ضَرَّنِي ﴿ وَأَنَّ يَدِى مَمَا يَخِلْتُ بِه صِــفْر

أَلَمْ ترَ أَنِ المَالُ غَادِ ورائح \* ويَبْقَ من المَالُ الأَحَاديثُ والذِّكَرَ عَنينا زَمَانًا بِالتَّصَعْلُكُ والغَـنَى \* وَكُلًّا سَـقَاناهُ بَكَأْسَبُهما الدهرُ

قال : فَمَنَّ أَشْعُرُ العرب؟ قال : الذي يقول ــ وهو آمرؤ القيس ــ :

كَأَنَّ عُيُونَ الوَحْشَ حَوْلَ خِبائنا ﴿ وَأَرْحُلِنَا الْجَــَزْعُ الذَّى لَمْ يُثَقَّبُ

والذى يةول :

كَأْتُ قَلُوبَ الطير رَطْبًا ويابسا \* لَدَى وَكُرِهِ الْعُنَّابُ والحَشَفُ البالى

قال وجدَّثنا عبد الله بن خلف قال حدّثنا مجمد بن الفضل قال حدّثنا العباس بن الفرج قال : سمع الأصمعي رجلاً يدعور به ويقول في دعائه : ياذو الجلال والإكرام، فقال ! الأصمعي : ما آسمك؟ قال : لَيْثُ، فقال الأصمعي :

يُنَاجِى رَبِّه بِاللَّهُن لَيْثُ ﴿ لذاكِ اذا دعاه لا يُجَاب

وحد ثنا أيضا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن محمد النخمى قال حدّثنا آبن عائشة قال: قال رجل لبشار: إنه لم يَذْهَبْ بَصَرُ رجل إلّا عُوِّض من بصره شيئا، فما عُوِّضْتَ أنت من بصرك؟ قال: أن لا أراك فأَمُوتَ غَمًّا.

وحدّ ثنا أبو بكر قال حدّ ثنا أبو حاتم قال قال عبدُ الله بن خازم بعد قَدْلِه أهل فَرْنَاباذَ من بنى تميم، وكان قَتَلَ نَيْفا وسبعين رجلا من وجوههم صَـنبرًا، وذلك أنهم قتلوا ابنه محمدا: قتله شَمَّاس بن دِثَار المُطَاردي بهَراةَ، وذلك معنى قول ابن عَرَادة:

ان تك هامَةُ بَهِـرَاهَ تَرْقُو ﴿ فَقَدَ أَزْقَيْتَ بِالْمَرْوَيْنِ هَامَا

وقال يوما وَحَوْلَه بنو سُلَيْم وبنو عامر وناش من سائر قيس ، وبلغه أن بنى تميم قالوا : لا نَرْضَى بقتل أحد دونه فإنه تَأْرُنا الْمُنِيم، فقال :

فكان ذلك مما أَوْغَرَ صدورَهم عليه ، ثم قال يوما آخر بعد ما قَتَلَ أهل فَرْناباذ هذه الأبيات :

مَا أَمَا مَّنْ يَجْمَع المُــالَ مَا خَلَا \* سِـــالاحَى وإلا مَا يَسُوسَ بَشِير

سِلاَّحُ وأفراسٌ وبَيْضاء زَثْرَة \* وذلك من مال الكريم كثير

وقلبُ إذا ما صِيح في القوم لم يكن ﴿ هَيُو با ولكن في اللَّقَاء وَقُــور

وَلَسْمِنَا كَأَقُوامُ هَرَاةُ تَحَلُّهُم \* لَمُهُمْ سَلَفٌ في أهلها وحَوِير

ولحيَّننا قَــُومٌ بدار مرابط \* يُفَار علينا مَرَّةً ونُفِــير

فزادهم ذلك عليه حَنَّقًا حتى كان من أمره ما كان .

<sup>(</sup>١) قرية كبرة بينها وبين مرو خمسة فراسخ . (٢) التأرالمنيم : الذي فيه وفا طلبة ولى الدم · (٣) الوغوم جمع وغم وهو الثار · (٤) تقدم غير مرة في مثل هذا البيت أنه دخله الخرم وهو حذف الفاء في فعولن ·

[مطلب نصيحة عرهم العدوى خالد بن عبد الله أن يرسل إلى الأزارقة المهاب بن أبي صمرة و إبائه أن يرسل إليهم إلا أخاه]

وحدّثن قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو عبيدة قال : لما بَعَثَ خالد بن عبد الله بن خالد آب أسيد أخاه عبد العز بزلقتال الأزارقة ، قام اليه عَرْهَم أخو بنى العَدَويَّة فقال : أصلح الله الأمير، إن هذا الحي من تميم تَنْظُ بقريش منهم رَحْمُ داسَّةُ ماسَّة ، و إن الأزارقة ذُوُ بان العرب وسباعُها ، وليس صاحبهُم الا اللبا كر المُنَاكر المُعَرَّب المُعَرَّب، الذي أَرْضَعَتْه الحربُ بلبانها ، وجَرَّسَتْه ، وذلك أخو الأزد المُهَلَّب بن أبى صُفْرة ، والله إنَّ عَنْك أحب الينا من سمينه ، ولكنى أخاف عَدوات الدَّهْمِ وعَدْرَد ، وليس المُجَرَّب كمن لا يُعْلَم ، ولا الناصح المشفق كالغاش المُنتهم ، قال له خالد : اسْكُتْ ما أنت وذا ؟ فلما هَرَمَت الأزارقة عبد العزيز وأخذوا آمرأته وفَرَّ عنها قال عَرْهَم :

رُمْتُ الارارقة عبد العرير واحدوا اصرائه وقو عبها قال عرصم :

لعمرى لقد ناجَيْتُ بالنصح خالدا \* ونادَيْتُ حتى أَبَى وعصانييا وَجَاتَ هَفُوهُ من مُجَرِّب \* عصانى فَلَاقَ ما يَسْرُ الأعاديا نَصَحْتُ فلم يَقْبَلُ وردَّ نصيحتى \* وذو النصح مُظُنُّ بما ليس آتيا وقُلْتُ الحَرُ وريُونُ مَنْ قد عَرَفْتُهُم \* مُمَاةً كُاةً يَضْربون الهَواديا فلا تُرْسِلَنْ عبدَ العزيز وسَرَّحَن \* اليهم فتى الأَزْد الألَّد المُسامِيا فلا تُرْسِلَنْ عبدَ العزيز وسَرَّحَن \* اليهم فتى الأَزْد الألَّد المُسامِيا فتى لا يلاق الموت إلا بوجهه \* جَرِيتًا على الأعداء المحسرب صاليا فلما أَبَى أَلْقَيْتُ حَبْلُ نصيحتى \* على غارب قد كان زَهْمَانَ ناويا وشَمَّرْتُ عن ساقَ ثَوْبي إذبدت \* كَانْبُهم تُزْجي الين الأفاعيا يَهُمْ وَنُ وَل أَرْماط طَوَالاً بأَذَرُع \* شداد إذا ما القوم هَزُوا العواليا يَهُمْ وَلَا العواليا يَهُمُ وَلَا العواليا المُواليا المُواليا المُولِ العَواليا المُولِ العَول العَواليا المُولِ المَواليا المُولِ العَواليا المُولِ العَواليا المُولِ العَواليا المُولِ المُولِ العَواليا المُولِ المَولِ المَولِ العَواليا المُولِ العَواليا المُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلُ المُولِ المَولِ المَولِ العَوليا المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُؤْلُونِ الْمُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُولِ المُولِي المُؤْلِ المُولِ المُولِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُولِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِقِ المُولِ المُؤْلِ المُولِ المُؤْلِقِ المُولِ المُولِ المُؤْلِقِ المُؤْلِ المُولِ المُولِ المُؤْلِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُولِ المُؤْلِقِ المُؤْلِ المُولِ المُؤْلِ المُؤْلِ

\* \*

وحدّ ثنا قال حدّثنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت أعرابيا يقول لآبنه: كُنْ للعاقل المُدْيرِ أَرْجَى منك للأحق المُقْبِل، ثم أنشد:

عَدُوكَ ذُو الحَــ لُم أَنْتِيَ عليك \* وأَرْعَى من الوَامِق الأحمق

<sup>(</sup>۱) مظن بوزن مفتعل : متهم .

قال وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال : كتب حكيم إلى حكيم : عِظْنِي، فكتب إليه : أما بعد فَ أَبْعَدَ ما فات، وما أَسْرَعَ ما هو آت؛ والسلام .

وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال : كتب حكيم إلى حكيم : ارْضَ من الدنيا بالقليل مع سلامة أمرك ، كارَضِي قوم بالكثير معذهاب دينهم ، وأعلم أن أُجُور العاملين مُوَفَّاة فأعمل ماشئت ، والسلام .

قال وأنشدنا عبد الرحمن عن عمه :

[ مطلب ما وصف به بعض الأعراب النساء في أسانهن من بنت عشر إلى مائة]

قال وأخبرنا أبو عثمان قال : اجتمع خالد بن صفوان وأناس من تميم في جامع البصرة وتذاكروا النساء، فحس اليهم أعرابي من بني العَنْبر، فقال العنبري : قد قلت شعرا فأسمعوا :

<sup>(</sup>١) الحزور: الغلام القوى • (٢) م يعس عوده : لم يبس •

وذات الثمانين التي قد تَسَعْسَعَتْ \* من الكِبَرِ العاسى ونَاسَ وَربِدُها وصاحبة التسعين فيها أَذَى لهمم \* فَتَحْسَب أن الناس طُرًا عبيدها وإن مائة أَوْفَتْ لأخرى فِحَنْتُها \* تَجِدْ بيتها رَثًا قَصِميرا عَمُودها فقال خالد: لله درك! لقد أتيت على ما في نفوسنا .

+ + +

وأخبرنا أبو عثمان عن التؤزى قال : أخبرنى رجل من ولد عبـــد الله بن مُصْعَب الزَّبَيْرى قال : كنت مع أبى لما سَمَى على بنى كليب ، فِاءتنا امرأه تَسْــتَعْدى على زوجها ، وذكرت أنه واقع جاريتها ، فقال الرجل : هى سوداء وجاريتها سوداء وفي عَيْنَيَّ قَدَعُ ، ويَضْرِب الليلُ بأرواقه فآخذ مادناً .

+ +

وحدَّثنَا أبو حاتم قال قال آبن أبي تميمة وأَسَرَنُه التُّرك :

ألا ليت شعرى هل أبيتَنَّ ليلةً \* وِسَادَىَ كَفُّ فِى السَّوارِ خَضِيبُ وبين بنى سَلْمَى وهَمْدَان مجلسُ \* عـــلى نَأْيِهِ مِـنِّى إلىَّ حبيبُ كرام المَسَاعى يأمن الجـارُ فيهم \* وقائلُهـم يوم الخطاب مصيب

[قصيدة أوس بن حجرالتي منها قوله '' الألمى انه يظان البيت '' بمدح بها فضالة بن كلدة في حياته ويرثيه بعد وفاته ] قال آبن دريد أخبرنا أبو عثمان عن التوزى قال : سمعت الأصمعي يقول : لم يبتـــدئ أحد من الشعراء مَرْ يَ مَا حَسن من أبتداء مَرْثِيَة أوس بن حجو :

أَيَّتُهَا النَّهُ أَجْمِلَى جَزَعًا \* إِنَّ الذَى تَحْذَرِينَ قَدَ وَقَعَا إِنَّ الذَى تَحْذَرِينَ قَدَ وَقَعَا إِنْ الذَى جَمَّعَ السَّمَاحَةَ والنَّجَدة والحَزْم والْقُوَى جُمَعًا الأَلْمَ عَنَّ الذَى يَظُنُّ بِكَ الظُّن كَأْنِ قَدَ رَأَى وقد سَمِعًا الأَلْمَ عَنَّ الذَى يَظُنُّ بِكَ الظُّن كَأْنِ قَدَ رَأَى وقد سَمِعًا

قال أبو على : ويلى هذه الأبيات، ووالْحُأْفِ الْمُتَافِينَ وأنا ذا كرها إلى تمام القصيدة :

والْحَلِف الْمُسْافِ الْمُسَرِّزَا لَم \* يَتَع بِضَعْفٍ وَلَمْ يَمُتْ طَبَعَا وَالْحَلِف الْمُسْافِ الْحَتَ عائذ رُبَعا

وعَنَّتِ الشَّالُ الرِّياحِ وإذ ﴿ مات كَبِيعُ الْقَتَاةِ مُلْتَقَعَا وَشُكِبَةُ الْمَيْدَا الْمَيْامُ مِن الْأَقُوامِ سَدَقْبًا مُلَبِسًا فَرَعَا وَكَانَتِ الْكَاعِبُ الْمُغَبَّأَةُ السِّيَحَسْنَاء في زادِ أهلها سَبُعا أُودَى فلا تَنْفَعُ الْإِشَاحَةُ مِن ﴿ أَمْرٍ لِمَنْ قد يُخَاوِل البِدَعَا وَدَى فلا تَنْفَعُ الْإِشَاحَةُ مِن ﴿ أَمْرٍ لِمَنْ قد يُخَاوِل البِدَعَا لِيَبْكُكَ الشَّرْبُ والمُدامَةُ والسَّفِ فِتْيَانِ طُرَّ وطايع طَمِعا وَذَاتُ هِدْمِ عَارٍ نَوَاشِرُهَا ﴿ تُصْمِت بِالمَاء تَوْلَبًا جَدِعا والْحَدَاتُ هِذْمِ عَارٍ نَوَاشِرُهَا ﴿ تُصْمِت بِالمَاء تَوْلَبًا جَدِعا والْحَدَاتُ الْبُطَانِ بَاقَا الْبُطانِ بَاقَدَ وَا مُغَلِقًا وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَانِ بَاقِوا مُغِلَمًا وَمَالَمُ تَوْلَمُهُم جَزَعا والْمَدَ وَالْمَدَ وَالْمَدَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَالَى وَالْمَدُ وَالْمَانِ بَاقَالَ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعَالِقُوا مُغِلَمَ وَالْمَدُ وَالْمَانُ الْمُعَالِقُولَ الْمُعَالِقُوا مُغِلِمًا وَالْمَدُ وَالْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُ وَالْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُهُمُ مَنَا الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَالُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ ال

قال أبو على : تَتُحُوط : السَّنَة الشديدة ، والعائذ من الإبل : التي وَضَعَتْ حَدِيثًا ، والرَّبَع : الذي وَلَمَ وَلَدَ فِي الرَّبِيع ، وعَزَّت غَلَبْت ، والْكَمِيعُ الضَّجِيع ، والهَيْدَب : الذي عليه أهدائِه تَذَبْذَبُ كأنها هَيْدَبُ مِن السَّحاب ، والعَبَام : النَّقيل ، والفَرَعُ : ذِبْحُ كان أهلُ الجاهلية يذبحونه على أصنامهم ويُلْبِسُون جِلْدَه سَقْبًا آخر ، والْإِشاحة : الجِحدُ في الأمور ، والهَدْمُ : الأخلاق من الثياب، والنَّواشِر : عروق ظاهر الكف ، والجَدعُ السِّي الغذاء ،

وأنشدنا أبو عثمان قال : كتب بعض الشعراء الى أخيه يُعزِّيه على آبن له يقال له محمد :

إِصْــنِيْرِ لَكُلُّ مُصِيبَةً وَتَجَلَّدِ \* وَأَعِلَمُ بِأَنَّ المُرْءَ غَيْرُ مُخَــلَّد

وإذا ذكرتَ محمدا ومُصابَه \* فاذْكُرْ مُصَابَك بالنبِيِّ محمد

وقال وأنشدنا أبو عثمان قال أنشدنى التوزى لبعض الشعراء يرثى أخًا له :

طَوَى الموتُ ما بَيْنِي وبين محمد ﴿ وليس لما تَطْوِي المَيْــَةُ الشر

لئن أُوحِشَتْ مِّن أُحبُّ منازلٌ \* لقد أُنِسَتْ بمن أُحِبُّ المقابر

وكنتُ عَليه أَحْذَرُ الموتَ وَحْدَه ﴿ فَلِم يَبْقَ لَى شَيَّ عَلَيهِ أَحَاذَر

قال وأنشدنا أبو العباس عن آبن الأعرابي :

ر١) يالَيْتَ أُمَّ العَمْرِ كانت صاحبي \* ورابَعَتْنِي تَحْتَ ليــــلِ ضارِب

<sup>(</sup>١) هذان البيان لأمية بن أبي الصلت كما في ديوانه طبع أوربا سنة ١٩١١

بسَاعِد نَخْمٍ وَكَفِّ خاصِبٍ ﴿ مَكَانَ مَنْ أَنْشَا عَلَى الرَّكَائِبِ قال : أَنْشَأ وَأَقْبَلَ وَاحد .

قال وأنشدنا عن آبن الأعرابي:

مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَمًا ﴿ لِلسَّوتَ كَاسُ لَا بُدَّ ذَائِقُهَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَا لَذَةُ النَّفْسِ فِي الْحَيَاةِ وَإِنْ ﴿ عَاشَتْ قَالِمَا لَا فَالْمُوْتُ لَاحِقُهَا يَقُسُودُها قَائِدٌ إليسه ويَحْسَدُوها حَثِيثًا إليسه سَائُقُها

قال وأنشدنا ثعلب :

ويَوْم عَمَاسٍ تَنكَاءَدْتُه ، طَوِيلِ النَّهَارِ قَصِيرِ الفَدِ بِضَرْبِ هَذَاذٍ وَطَعْنِ خَلَاسٍ ، يَعِيش من العَلَقِ الأَسْوَد وصَدَّع رَأَبْتُ فَدَا يَنتُ هِ وقد بانَ فَوْتَ يَدِ مِن يَد وَلَد بِانَ فَوْتَ يَدِ مِن يَد وَلِيلٍ هَدَّ مُنْ بُهُ فِيْدَ ، شُمُوا بِصُبَابِ الْكَرَى الْأَغْيَد وَبَاتَ سُمَيْدُ لَ يَوْمُ الرِّكَا ، بَ صَيَرانَ كاللَّهَ فِي المُفْرَد وَباتَ سُمَيْدُ لَيُ يَوْمُ الرِّكَا ، بَ صَيَرانَ كاللَّهَ فِي المُفْرَد

قال وأنشدنا العبدى عن ثغلب عن آبن الأعرابي:

لَا تَقْتُلُونِي إِنَّ قَتْسِلِي مُحَرَّمٌ \* عَلَيْكُمْ وَلَكُنْ أَبْشِرِي أُمَّ عَامَرٍ

قال : الضُّبُع تأتى القُبورُ فَتَبَكَّت عنها، ثم تَسْتَخْرِج الموتى فتأكلهم، فيقول : فلا تَعْجَلُوا بقتلى فإنى سأموت فتفعلُ بي الضَّبُعُ هذا .

قال وحدّثنا أبو العباس عن آبن الأعرابي قال يقال : امرأة قُرْزُح أي قصيرة . قال أنشدنا آبن الأعرابي :

آبَ الْغُزَاةُ ولم يَؤُبْ عَمْــرو \* لله ما وَارَى به القـــبر يا عَمْـــرُو للضِّيفان إذْ نَزَلُوا \* والحَرْب حِينَ ذَكَا لهـــا الجَمْر

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان وغيره من كتب الأدب : ﴿ لَمُوتَ كَأْسُ وَالْمُرْ ذَا نَفُهَا ﴿ ﴿ (٣) عَمَاسُ : شَدَيْدُ •

 <sup>(</sup>٣) البيت الشنفرى الأزدى كما فى شرح ديوان الحماسة للنبريزى جزء أقول ص ٢٤٣ طبع أو ربا ، وروايته : لاتقبرونى إن قبرى الح .
 (٤) كذا فى الأصل والذى فى القاءوس واللسان : قرزحة بالناء .
 (٥) الذى فى الأصل : لله درما وارى بزيادة لفظ در ولا يستقم وزن الشعر بزيادتها كما لا يخفى .

يا عَمْــرُو للشَّرْبِ الكِرَام إذا ﴿ أَزَمَ الشَّــتَاء وعَنَّت الخَمْــرِ أَرَمَ الشَّــتَاء وعَنَّت الخَمْـر أصبحْتُ بَعْدُ أَخِي وَمَصْرَعه ﴿ كَالصَّــقُرخانَ جَناحَه كَسْر

قال وأخبرنا أبو العباس عن آبن الأعرابي قال : معنى قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْبُلُ على أعمامه أى يُنَاولهم النَّبْل. وقال: النايلُ : الحاذِق. وتَنَبَّل الموتُ الممالَ إذا أَخَذ أَفْضَ لَه. وأنشدنا :

فَانْبُنْ بَقَوْمِكَ إِمَّاكُنْتَ حَاشِرَهُم ﴿ فَكُلُّ حَاشِرِ أَقُوا مِ لَهُ نَبِسُلُ وَقَالَ أَبِهِ فَعَيْنِ حَقَرًا أَى وَقَالَ أَبِو العَبَاسَ عَنِ أَبِي نَصَر : خرج علينا الأصمعي ذاتَ يَوْم، فقال : أَجِد في غَيْنِي حَقَرًا أَي الْسُكَوَّةُ .

### ا مطل حديث هريم بن أبي طحمة مع سعد بن نجد القردوسي |

قال وحدّ أبو بكر قال حدّ أبو عاتم أحسبه قال عن أبى عبيدة قال قال هُرَيْم بن أبى طَحْمة الْجَاشِعى : كنا مع قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلى نقاتل العدّق، فهاجت قسطلانييّة، فَتَلقّانى سعد آبن نَجْد الفُردُوسى وهو قاتل قتيبة بن مسلم، فطعنته فصرعته، نقال : ما صَنَعْت! وَيلك! فَعَرَفْته، فقلت : يَمُوت من الطّعنة، فإن مَضَيْتُ عنه ومَرَّ به رجل من الأزد فيقول له : مَنْ طَعَنك؟ فيقول: هُرَيْم، فيطلبونى بدمه، فهممت قتله وآنتضيت سيفى، فَقَطِن لها وقال : ويلك يا حمار! ما على هُرَيْم، فيطلبونى بدمه، فهممت قتله وآنتضيت سيفى، فَقَطِن لها وقال : ويلك يا حمار! ما على بأسٌ، أعنى حتى أركب، فأعنتُ ه فركب ومرض من الطعنة، فكنت أعوده مع أصحابه فلا يخبرهم حتى أفاق، فلقينى يوما فضحك وقال : ويلك ! أردت أن تقتلنى ! نقلت : نعم، وأخبرته بما قلت في نفسى، فقال : علمت ذاك واكن آسمع، وأنشأ يقول :

لقد كُنْتُ في نَيْدِ الشهادة راغبا \* فَرَدَّدِ فيها لِقَاءُ ٱبْنِ أَطْحَا وَلَو كَانَ أَرْدَانِي لَكَنْتُ مُخَاصِمًا \* لَدَى مَوْقِف الحشر اللَّيْدِ مَ الْمُلَطَّا وَلَو كَانَ بَوْنَ وَلَا الْمُدَانِي لَكُنْتُ مُخَاصِمًا \* لَدَى مَوْقِف الحشر اللَّيْدِ مَ الْمُلَطَّا وَكَانَ بَوْنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ وَكَانَ بَوْنَ وَأَنْ بَنِي حَدُواء طُدُّوا وَأَلْأَمَا وَأَقْدَم لُولا أَنَ تَعَدَّرُض دُونِه \* قَنَامٌ يُرِيك الصَّدِبَعَ أَسْعَم مُظْلِما وأَقْدِم لُولا أَن تَعَدَّرُض دُونِه \* قَنَامٌ يُرِيك الصَّدِبْعَ أَسْعَم مُظْلِما لَحَدْدَا فَي صَدِر التَّيْمِي صَعْدَةً \* تُزَجّى سِينانًا كالوَذيلة لَمْدُما لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُدَامِلُونَ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَة الْمُدْمَانُ في صَدر التَّيْمِي صَعْدَةً \* تُزَجّى سِينانًا كالوَذيلة لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُونُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

<sup>(</sup>۱) فى اللسان مادة نبل فى هامشه أنه لصخر الني" ، وفسره بقوله : أى آرفق بقومك فكل سيد قوم يحشرهم و يجمعهم له رفق بهم ، وكتب فى هامشه بأن النبل بمعنى الرفق بفتحتين و بضمتين · (۲) الوذيلة : المرآة · (۳) اللهذم : القاطع ·

ولو لا اعْتِيَاصُ الْمُهْرِ إِذْ مِلْتُ واحِبًا ﴿ لَحَالَاتُهُ عَضْبَ الْغِرَارَيْنِ مِهْـذَمَا فَإِنْ تُشْهِدُ الْجَعْدِرَاءُ يَوْمًا بِذَكْرِهِا ﴿ فَقَـدَ أَخْرَزَتْ فَغْرًا بِهَا مُتَقَلِدُما وَتُوْبًا أَبِي رَهْرُكَ بِهَا أَن أُبِيتُهَا ﴾ فِشَرُوَى لهما جَيَّاشِـةٍ تَقْلِسُ الدَّمَا مُمْ قَالَ : خذها يا أَخَا تَمْيم ؛

\* \*

وحد ثنا أبو مجد عبد الله بن جعفر بن دُرُسْتويه قال حدّثنا أبو العباس قال حدّثن الرياشي قال حدّثنا مجد بن سلام قال قال أمية بن أبى الصَّلْت : أتيتُ تَجْرانَ فدخلت على عبد المَدَان بن الدَّيَّان، فإذا به على سريره، وكأنَّ وجهه قَدَرُ، وبَنُوه حولَه كأنَّهم الكواكب، فدعا بالطعام، فأتى بالفَالُوذَج، فأكلت طعاما عجبها، ثم آنصرفت وأنا أقول:

ونقد رأيْتُ القائلين وفِمْلَهُمْ \* فرأيْتُ أكْرَمَهِنهِ بَنَى الدّيّان ورأيت من عَبْدِ المَدَانِ خلائقًا \* فَضَـلَ الأنامَ بهنّ عَبْدُ مَدَان الدُّ يُلْبَـكُ بالشّهاد طعامُه \* لا مَا يُعَلِّكُ بَنُو جُدْعان

فبنغ ذلك عبددَ الله بنَ جُدْعان، فَوَجَّه الى اليمن من جاءه بمن يَعْمَل الفَالُوذَح بالعَسَــل، فكان أَوَلَ من أدخله مكة، ففي ذلك يقول آبن أبي الصلت:

له دَاعِ مَكَّةَ مُشْكَمِيلٌ \* وَآخُرُ فَوْقَ دَارَيْهِ يُنَادِي اللهِ يُنَادِي اللهِ يُنَادِي اللهِ يُنَادِي اللهِ اللهِ يُلْبَدُك بِالشَّهَادِ اللهِ يُلْبَدُك بِالشَّهَادِ

#### [ مطلب أمه، الإنسان في كل سن من أسنانه [

قال وحد ثنا أبو عمر قال حد ثنا ثعلب قال : يقال للصبى إذا وُلِد : رَضِيع وطِفُل ، ثم فَطِيمٌ ، ثم دَارِجٌ ، ثم جَفْرٌ ، ثم يَفَعَةُ ويافِعُ ، ثم شَـدَخُ ، ثم حَزَور ، ثم مُرَاهِق ، ثم مُخْتَلِم ، ثم خَرَج وَجُهُ ه ويقال : بَقَلَ وَجُهُه ، ثم انَّصَلَتْ لِحْيَتُه ، ثم مُجْتَمِع ، ثم كَهُلٌ والكَهْل من ثلاث وثلاثين سنة ، ثم فَوْقَ الكَهْل طَعَن في السِّن ، ثم خَصَّفَه القَيْير ، ثم أَخْلَس شَـعُره ، ثم شَمِط ، ثم شَاخ ، ثم كَير ، ثم أَخْلَس شَـعُره ، ثم شَمِط ، ثم شَاخ ، ثم كبر ، ثم تَوجَه ، ثم دَلَف ، ثم دَلَف ، ثم دَلَق ، ثم مَلْ .

<sup>(</sup>۱) مشمعل: مشرف عال · (۲) ردح: جمع رداج وهي الجفنة العظيمة · والشيزى خشب أسود تعمل منسه الحفان أو هو الآبنوس ·

### [ حديث عيسي من عمر الثقمي مع أبي عمرو بن العلاء في إعراب ليس الطيب إلا المسك [

قال وحدَّثنا أبو حاتم قال سمعت الأصمعي يقول : جاء عيسي بن عمر الثقفي ونحن عند أبي عمرو آبن العلاء، فقال : يا أبا عمرو، ما شيء بلغني عنك تُجِيزه؟ قال : وما هو؟ قال : بَلَغَني عنك أنك تُجِيز ليس الطِّيبُ إلا المِسْكُ بالرفع، فقال أبوعمرو: يُمْتَ يا أبا مُحَمّر وأَدْلِجَ الباس، ليس في الأرض حجازيُّ إلا وهو منصب ، وليس في الأرض تَميميُّ إلا وهو يرفع ؛ ثم قال أبو عمرو : قم يا يحيي – يعــني اليزيدي - وأنت يا خَلَف - يعنى خلَفًا الأحمر - فاذهبا إلى أبى مهّدِية فلقناه الرفع فإنه لا يرفع، واذهبًا إلى المنتجع ولقناه النصب فإنه لا ينصب. قال: فذَهَبًا فأتيًا أبًا المهدية وإذا هو يصلي، وكمان به عارض وإذا هو يقول: أخْسأناه عَنِّي، ثم قضى صلاته والتفت إلينا وقال: ما خَطبكما؟ قلنا: جئناك نسألك عن شيء، قال: هاتيا؛ فقلنا: كيف تقول لَيْسَ الطِّيبُ إلا المسْكُ؟ فقال: أنأمراني بالكذب على كَبْرَة سنِّي! فأيَّنَ الجادي؟ وأين كذا؟ وأين بَنَّةُ الإبل الصادرة؟ فقال له خلف الأحمر: ليس الشرابُ إلا العَسَلُ ، فقال : فما يصنع سودانُ هَجَر؟ ما لهم شراب غير هذا التمر . قال اليزيدى: فلما رأيت ذلك منه قلت له : ليس ملاك الأمر إلا طاعةُ الله والعملُ بها ، فقال : هذا كلام لا دَخَلَ فيه، ليس مَلَاكُ الأمر إلا طاعةَ الله، فقال اليزيدي : ايس مَلَاكُ الأمر إلا طاعةُ الله والعملُ بها، فَقَالَ : ليس هــذَا حَنْنِي ولا خَنْنَ قومي، فكتبنا ما سمعنا منه . ثم أتينا الْمُشَجَّعَ فأتينا رجلا يَعْقِل ، فقال له خَلَفٌ: ليس الطِّيبُ إلا المسْكَ، فَالَقَّنَّاه النصب وجَهِدْنا فيه فلم ينصب وأَبَى إلَّا الرفع، فأتينا أبا عمرو فأجبرناه وعنده عيسي بن عمر لم يَبْرَحُ، فأخرج عيسي بن عمر خاتَمه من يده وقال: ولك الخاتُمُ مذا! والله فُقْتُ الناس!

\* \*

قال أبو على حدّثنى إسحاق بن إبراهيم بن الجنيد وَرَّاق أبى بكر بن دريد قال قال أبو محمد التيوزى: سممت أبا عبيدة يقول: يُعْجبني من شعر أبى نواس كله بيتان قوله:

ضَعِيفة كَرِّ الطَّرْف تَعْسَبُ أنها \* حَدِيثةُ عَهْد بالإفاقة من سُقُم وإلى لآني الأمرَ مِنْ حَيْثُ يُتَّق \* وتَعْلم قَوْسِي حين أَقْصِد مَنْ أَرْمِي

[ مطلب إنشاد الشعراء بين يدى المنصور و إجازته إياهم ألفين ألفين و إجازته أبن هرمة عشرة ۖ لَافَ]

وحدثن أبو بكرقال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: دخل الشعراء على المنصور وفيهم طريح آبن إسماعيل الثقفيّ وآبن مَيَّادة وغيرهم، فأذن لهم في الإنشاد، فأنسُدوه من و راء حجاب، حتى دخل آبن هَرْمة في آخرهم، فأنشده حتى بلغ الى قوله من شعره:

إليك أمير المؤمنين تَجَاوَزَتْ \* نِنَا بِيدَ أَجُواْزِ الفَلاة الرَّواحِلُ يُزُدُن آمْراً لا يُصْلِحُ القومُ أمر، ﴿ وَلا يَنْتَجِى الأَذْنُونَ فِيهَا يُحَاوِل إِذَا مَا أَنَى شَيئًا مَضَى كَالَّذِى أَنَى \* و إِن قَالَ إِنِي فَاعلَ فَهْوَ فَاعلَ كَرَيْمُ لَهُ وَجُهْإِنِ وَجُهُ لَدَى الرَّضا \* أَسِيلٌ و وَجُهُ فَى الكَرِيهِ باسل له لَحَظَاتُ عرف حِفَاقَ سَريه \* إِذَا كَرَّهَ اللهِ عَقابٌ وَنائِلُ اللهِ لَمُنْ الذِي حَفَاقَ سَريه \* إِذَا كَرَّهَ الذِي حَاوَلْتَ بِالبُكُلُ ثَا كُلُ اللهِ وَأَمُّ الذي حَاوَلْتَ بِالبُكُلُ ثَا كُلُ وَأَمُّ الذي حَاوَلْتَ بِالبُكُلُ ثَا كُلُ وَأَمْ الذي حَاوَلْتَ بِالبُكُلُ ثَا كُلُ وَابِئُونَ وَابْتُلُ لَيْ وَابْتُوا فَلْ عَنه الشَّوَاغِلُ وَابْتُ فَا فَلَى عَنه الشَّوَاغِلُ وَابْتُ فَا فَلَا عَنه الشَّوَاغِلُ وَابْتُ لَا يَعْدُلُ عَنْ الْحَوْقُ فَهُدُلًا \* سُواهُ وَلَمْ تَشْغَلُكُ عَنه الشَّوَاغِلُ وَابْتُ لِي اللَّهُ وَا فَلْ اللهُ وَافِلُ اللهُ وَافِلُ اللهُ وَافِلُ اللهُ وَافِلُ اللهُ وَافِلُ اللهُ وَافِلُ اللهُ وَافْتُ اللّهُ وَافْتُلُ اللّهُ اللّهُ وَافِلُ اللّهُ اللّهُ وَافِلُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافِلُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافْتُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَافْتُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافْتُلُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَافُلّهُ الللّهُ وَافُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ والللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

فقال : ياغلام، ارفع الحجاب؛ وأمر له بعَشَرة آلافٍ، والدينار يومئذ بسبعة، وأعطى الباةين أَلْفَسُ أَلْفينِ .

## [ نصيب والفرزدق بحضرة سلمان بن عبد الماك ]

وأخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو عبيدة عن يونس قال : دخل الفرزدق على سليان بن عبد الملك ومعه نُصَيْبُ الشاعر، فقلل للفرزدق : أنشدني وهو يرى أنه يُنشد مَديحه، فأنشده :

ورَكُبٍ كَأَن الرَّيْحِ تَطْلُب مَهُمُ \* لها سَلَبًا مَن جَذَبِها بِالْعَصَائِبِ سَرَوْا يركبون الليل وهْيَ تَلْفُهُم \* على شعب الأكوار من كل جانب إذا آستُوضَحُوا نارا يقولون لَيْتَها \* وقد خَصرَتُ أيديهمُ نارُ غالب

فتغير وجه سلمان، فلما رأى نصيب ذلك قال : يا أمير المؤمنين، ألا أنشدك! فأنشده :

وَقُلْتُ لَرَّكُمِ قَافِلِينَ لَقِيتُهُ مِهِ قَفَا ذَاتَ أَوْشَالِ وَمَوْلاكِ قَارِبُ وَقُلْتُ قَارِبُ قَفَ مَن آلَ وَدَّانَ طَالَبِ قَفُ مِن آلَ وَدَّانَ طَالَبِ فَعُلْمُ وَلَا عَنْ سَلَيَانَ إِنِنَى \* فَاجُوا فَأَنْتُ عَلَيْكَ الْحَقَائِبِ فَعَاجُوا فَأَنْتُ عَلَيْكَ الْحَقَائِبِ فَعَاجُوا فَأَنْتُ عَلَيْكَ الْحَقَائِبِ

فَسُرُّ سَلِّمَانَ لَذَلَكَ وَأَجَازُهُ .

\* 4

وأنشدنا أبو عثان .

آلُ المُهَاَّبِ قَوْمٌ خُوَّلُوا حَسَبًا ﴿ مَا نَالُهُ عَسَرَبِيٌ لَا وَلَا كَادَا لُو قَيْسُلُ الْجَدْ حِدْ عَهُم وَخَلَهُم ﴿ بِمَا ٱحْتَكُمْتَ مِنَ الدَّنِيا لَمَا حَادا إن المكارم أرواح يُعَدُّ لِمَا ﴿ آلَ المَهَابِ دُونَ النَّاسِ أَجِسَادا

## | معنى قولهم شخله عن الشيء |

قال أبو على : سألت أبا بِكر وكان يقرأ عليه شيء فيه : «مَيَشْمُظُه»، فقال : شَمَظْتُهُ عن الشيء الذا منعته عنه .

وحدّثن أبو بكر بن دريد قال أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن آبن الكابي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه من غزوة تبوك لِهَدْم ووودّن، فالت بينه و بين هَدْمِه بنو عَبْد وَدَّ و بنو عامِرِ الأَجْدار، فقاتلهم خالد فهزمهم وكسرهم، فقُتِل يومفذ غلامٌ من بنى عَبْد وَدٍّ يقال له قَطَن بن شُرَيْح، فأقبلت أمه وهو مقتول فقالت متمثّلةً: — والشعر لرجل

من ثقيف -ألا تِـلْكَ المَسَرَّةُ لا تدوم على الدَّهْسِ النَّعْيَمُ ولا يَبْـقَ على الحَدَثانِ غُفْلٌ \* بشاهقـةٍ له أُمَّ رَّعُوم شم قالت :

ياجامُعًا جامِعَ الأحشاء والكَبِد ﴿ يَالَيْتَ أُمُّكُ لَمْ تُولَدُ وَلَمْ تَلِدِ

ثم أقبلت عليه تقبله وتَشْمَق حتى ماتت .

قال وحدَّثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الأول بن مَرْتَدٍ قال : سمعت آبن عائشة ينشد :

لاَ يَبْلُغُ الْجُدَّ أَقُوامٌ وَإِنْ كُرُمُوا \* حَتَّى يَدِئُوا وَإِنْ عَنُّوا لاَقُوامِ وَيُشْتَمُوا فَتَرَى الأَلُوانُ مُسْفِرةً \* لاَعَفُو ذُلَّهُ ولكن عَفْوَ أَحلام

وزاد بيتين آخرين عبد الأول: \_ قال أبو بكر رحمه الله تعالى وليس هو في َعقِب هذه \_\_

وإن دعا الحارُ لَبُواْ عند دَعُوته \* في النائبات بإسراج و إلحامَ مُسْتَلْفِمِين لهم عنْدَ الوَغَى زَجَلٌ \* كأنَّ أسيافهم أُغُيرين بالهام

#### | حديث نعض العلماء مع راهب من حكماء الرهبان إ

قال وحدَثنا أبو بكر قال حدثنا أبو مسلم قتيبة عن المدائني قال: لقي عالم من العلماء راهبا من الرُّهْبان، فقال له: ياراهب، كيف ترَى الدهر، قال: يُخْلِق الأبدان، ويُجَدِّد الآمال، ويُباعِد الأُمْنِيَّة، ويُقَرَّب المَنِيَّة، قال: فما حالُ أهله، قال: من ظَفِر به نَصِب، ومن فاته تَعِب، قال: فما الغني عنه، ق من: قطعُ الرجاء منسه، قال: فأي الأصحاب أبر وأوفى، قل: العمل الصالح، قل: فأيم أَضَرُ وأَبْلَى ؟ قال: في سُلوك المَنْهَج، قال: في مُناه، النفس والهوى، قال بمغاين المَخْرَج، قال: في سُلوك المَنْهَج، قال: في سُلوك المَنْهَج، قال: في صُلوك المَنْهَج، قال:

#### • • •

وحدّثن عبد الأول قال حدّثنا عَقّان قال حدّثنا أبو عوانة قال حدّثنا أبو بَلَج عن عمرو آبن ميمون قال : سمِمع عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه غلاما يدعو و يقول : اللهم إنك تحول بين الموء وقلبه، فُلُ بيني و بين خطاياى فلا أعمل بشيء منها، قَسُرَّ عمر بقوله ودعا له بخير ،

#### [مطلب ما وقع لجرير في وفادته مع محمد بن الحجاج إلى عبد الملك بن مروان [

وحد ثن أبو بكر بن دريد قال أخبرنا أبو عثمان قال أخبرنا مُحمَارة بن عَقِيْـل بن بلال بن جَرير آبنة بعد ما أخافه اشَد الخوف ، وَكَانَ آمَنة بعد ما أخافه اشَد الخوف ، فقدِم الحجاج البصرة ، وجرير والفرزدق يَتَسابًانِ سبع سنين قبل قدومه ، وجرير مقيم بالبصرة ، وكان قبل ذلك مقيما بالبادية ، فكتب البه بنو يَرْبوع: أنت مقيم بالبادية ولبس أحد يَرُوني عنك ، والفرزدق قد مَلاً عليك العراق فأتُحَدِرْ إلى جماعة الناس فَأَشِدْ بالرَّجُل كما يُشِيد بك ، فانحدر وأقام بالبصرة ، فلذلك يقول : .

## وإذا شَهِدْتُ لتَغْرِ قومى مَشْهَدا \* آثَرْتُ ذاك على بَنِيَّ ومالى

فَأُوْجَهُهُ الحِجَاجُ وَمَلاً بمدحه الأرضَ، و بَلَغَ أهلَ الشام وأميرَ المؤمنين و رواه الناس . ثم إن الحجاج أوفده مع آبنه مجمد عاشر عَشَرة من أهل العراق بعد ما أجازه بَعَشَرةٍ من الرقيق وأموال كثيرة، قال : فَقَدَمْنَا عَلَى عَبْدَ المَلك، فخطب بين يديه، ثم أجلسه على سريره عند رجليه، ثم دَعَا بالوَفْدِ منا رجلا وجلا وكُلنًا له خطبة، فجعل كُلمًا خَطَب رجل قطع خطبته، وتكلم جرير فَقَطَع خطبته، ثم قال ؛ من هذا يامجمد؟ فقال: هذا ياأميرالمؤمنين آبن الحَطَفَى؛ قال: مادِحُ الحجاج؟ قلت: ومادحُك ياأمير المؤمنين فَأُذَنُ لِي أنشدك، فقال: هات ما قلت في الحجاج، فاندفعت في قولي:

صَبَرْتَ النفسَ يابن أبي عَقِيْل \* مُحافظةً فكيف تَرَى الثوابا ولو لم يَرْضَ رَبُّكُ لم يُستَرِّل \* مسع النصر الملائكة الفِضَابا إذا سَعَرَ الخليفةُ نارَ حَرْبِ \* رأى الجاجَ أَنْقَبِهَا شِهابا

فقال : صدقت، وورائى الأخطل جالسا ولا أراه، ثم قال : هات بالحجاج، فأنشدته : طَرِبْتَ لعهــد هَيَّجَتْــه المنــازل \* وكيف تَصَابِي المر، والشَّيْبُ شامل

فَى فَرَغْت منها حتى خَيْلُت في وجه أمير المؤمنين الغضب، وقال : هات بالحجاج، فأنشدته :

هاجَ الهوى لفؤادك المُهْتَاج \* فَأَنْظُرْ بِتُوضِعَ باكِرَ الأحداج

حتى أتيت على قولى :

فتكلم الأخطل وقال: أين أمير المؤمنين يابن المراّغة! فعلمت أنه الأخطل، فَذَبَرْتُ حِيَالَ وجهى بَكُمّى وقلت: اخْساً، ومضيت حتى أنشدته كلّها، فقال الخليفة: اجلس، فجلست، ثم قال: قم ياأخطل، هات مديح أمير المؤمنين، فقام حيالى فأنشد أشعرَ الناس وأمدح الناس، فقال له الخليفة: ياأخطل، هات مديح أمير المؤمنين، فقال له الخليفة وألق قميصه على منكبه و وضع يده على عنق، فقلت: ياأمير المؤمنين، إن النصرانى الكافر لا يعلو ولا يَظْهَر على المسلم ولا يرَكبه، فقال أهل المجلس: صَدَقَ ياأمير المؤمنين، فقال: دعه، وانتقض المجلس وخرجنا، فدخل الوَفْدُ عليه ثمانية أيام مع محمد كلمّهن المجب فلا أدخل عليه، ثم دخلوا فى الناسع وأخذوا جوائزهم وتَهيّأوا فى العاشر للدخول والتوديع للرحيل، فقال محمد: يا أبا حَرْرةَ، ما لى لا أراك مع محمد ليودّعه، قال: يا أمير المؤمنين، إن آبن الخطفي ما دحك ببارج أو يَرْضَى عنى، فلما دخل عليه محمد ليودّعه، قال: يا أمير المؤمنين، إن آبن الخطفي ما دحك وشاعرك ومادحُ الجَاّج سَيْفِكَ وأمينك، وقد لَزِ مَتنا له صحبةٌ وذِمامٌ، فإن رأيت أن تأذن له! فإنه أبى وشاعرك ومادحُ الجَاّج سَيْفِكَ وأمينك، وقد لَزِ مَتنا له صحبةٌ وذِمامٌ، فإن رأيت أن تأذن له! فإنه أبى فدخلت وشاعرك ومادحُ الجَاج سَيْفِكَ وأمينك، وقد لَزِ مَتنا له صحبةٌ وذِمامٌ، فإن رأيت أن تأذن له! فإنه أبى فدخلت أن يخرج معنا وأنت غضبان، وآلى أنه لايخرج أو ترضى عنه، فَيَدْخُل ويُودَعُك، فأذن لى، فدخلت

عليه ودعوت له ، فقال : إنما أنت للحجاج، قلت : ولك يا أمير المؤمنين، ثم آستأذنته في الإنشاد، فسكت ولم يأذن لي، فاندفعت فقلت :

\* أَتَصْحُو أَمْ فَوَادُكُ غير صاح \*

فقال: مل فسؤادك

\* عَشِيَّةً هُمَّ صَعْبُك بالرواح \*

حتى فرغت منها وعلمت أنى إرب خرجت بغير جائرة كان إسقاطى آخرَالدهر؛ فلما بلغت الى شَكُوكَى أَم خَزْرَةَ قَلْت في أثر ذلك :

أَلْسُمُ خَيْرَ مِن رَكِبَ المَطَايا ﴿ وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ راحِ

بفعل يقول: نحن كذلك، ثم قال: رُدَّها على ، فرددتها فَطَرِب لذلك، وقال: وَيُحَك! أَرَّاها تُوْمِها مائة من الإبل؟ قلت: نهم إن كانت من نَعَم كأب، وقد كنت رأيت خَسَّائة من نَعَم كلب مُخَفَّقة ذُرَاها ثُنْيانا وجُدْعانا، فقال: أحرجوا له مائة من النعم التي جاءت من عند كلب ولا تُرْدِلوها، فشكرتُ له وشكرته أصحابي ومن شَهدني من العرب، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، إنما نحن أشياخ من أهل العراق وليس في واحد منا فَضَلُّ عن راجلته، قال: أفنجعل لك أثمانها؟ قبلت: لا، ولكن الرّعاء يا أمير المؤمنين، فنظر جَنبَتَيْه ثم قال لجلسائه: كم يَجْزِي مائة من الإبل؟ قالوا: ثمانية يأمير المؤمنين، فامرلي بنمانية أعبد: أربعة صَة البة، وأربعة أو سِيّة، وإذا قد أهدَى إليه بعضُ الدّهاقين الله على المير المؤمنين، فأمرلي بنمانية أعبد: أربعة صَة البة، وأربعة أو سِيّة، وإذا قد أهدَى إليه بعضُ الدّهاقين ثلاث صحاف فضة وهن بين يديه يَقْرَعُهن بالخَيْزُوانة، فقلت: المحالّب يا أمير المؤمنين، فَندس إلى منهن واحدة وقال: خذها لا نَهَ عَنْ الله المؤمنين قَيْجِد عَلَى لا عطيتُك مثلها، ولكن هذه خمسون راحلة وأحالى لي : أما والله لولا أن يبلغ أمير المؤمنين قَيْجِد عَلَى لاعطيتُك مثلها، ولكن هذه خمسون راحلة وأحالى حِنْطة تأتى بها أهلك فقيميرهم، فقبضتها وأنصرفت.

\* \*

قال و- تمثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى قال حدّثنا أبو حاتم قال أخبرنى بعض أشياخ البصريين قال حدّثنى أبو مَنْجُوف قال : حَضَرْتُ وفاةَ الرَّفَاشي ودخل عليه الطبيب وجَسَّ عِرْقَهَ، فلما آنصرف آتبعته فاياسني منه، فكأنَّ الرقاشيَّ أَحَسَّ بذلك، فلما رآني قال :

<sup>(</sup>١) ندس الى منهن واحدة : قلـفنى بها ..

سَأَلْتُكُ لِللَّهِ وَأَرْبِ الدَّارِ مِن قُرْبِ الدَّارِ مِن قُرْبِ المَّزَارِ مِن قُرْبِ المَّزَارِ مِن أَوْبُ المَّزَارِ مِن أَوْبُ المَّزَارِ مِن أَوْبُ المَّزَارِ مِن أَوْبُ المَّزَارِ مِنْ اللَّهُ السَّرَارِ مِنْ اللَّهُ السَّرَارِ مِنْ اللَّهُ السَّرَارِ مِنْ أَوْبُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي اللّ

\* \*

وأنشدنا الحسن بن خضر قال أنشدنا أبو هلال :

قال وحدّثنا قال أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعى عن سَلَم بن قتيبة قال : كانت إيادُ تَرِدُ المياهَ فَيْرَى منهم مائنا شابٌ على مائنى فرس بِشِيةٍ واحدة. وكانوا أَعَدَّ العرب، وإنهم استعلُّوا بعشرين ألف غلام أَغْرَل، فأوْعَلُوا حتى وقعوا ببلاد الروم، فأيسر رجل منهم فأردفه آسُرُه خلقه وهو يظنه روميا فسمعه بقول :

تُرَى بِينِ الْأُثَيِلِ وَفَيْلِاً مَجْرَى ﴿ فَوَارِسَ مِن ثُمَـارَةً غَيْرً مِيلِ ولا جَزِعِين إِنْ ضَرَّاءُ نابت ۚ ولا فَرِحِين بالخـير القليــل

فأراد الرومى أن يَشُدَّ وَثَاقِه، فاخْتَرَط العربيّ سُيْفَ الرومى فقتله به وركب فَرَسه ولحِق باصحابه. والله أعلم.

\* **\*** 

وأنشــدنا الْعَكْلِيّ قال أنشــدنى أبو عامر الْفَقْيميّ لأبى عطاء السندىّ، يقوله فى الْمُثَّنَّى بن يزيد آن عُمَر بن هُبَرة

> أَمَّا أَبُوكَ فَعَـيْنَ الْجُودَ نَعَرَفَه \* وأنت أَشْـبَهُ خَلَقِ الله بالجود لولا أبوك ولولا قبـلَه عمـرُ ﴿ أَلقت البِـكَ مَعَـدُ بالمقاليـد لا يَنْبُت العُود إلا في أَرُومَتِه \* ولا يكون الجَنَى إلا من العُود

> > \* + +

قال وأنشدنا عبد الرحمن عن عمه لعبد من عبيد بنى عامر بن ذُهُل : أيا حُبَّ لَيْسَلَى داخَـاًلَا مُتَوَبِكًا ﴿ شُعوبَ الْحَشَا هِـــذَا عَلَى شَــدِيد ويا حُبُّ لَيْلَى عَافِنِي مِنْكُ مَرَّةً ﴿ وَكَيْفُ لَعَافِي مِنْكُ مَرَّةً ﴿ وَكَيْفُ لَعَافِي الْحَمَ وَآحَتَكُم ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أليس الله يعلم أن قلبي ﴿ يُحِبُّ الفِّتية الْمُتَبَرُّقِعِينا هُمُ الفِتْية الْمُتَبَرُّقِعِينا هُمُ الفِتْيان إلا أنَّ فيهم ﴿ دَمَالَيْجًا وَأَنَّ لَهُم بُرِينًا

[ مطاب حدیث أبن عبدل الأسدى مع معروف بن بشر ]

قال وحدَّثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عثمان عن التقرى قال : صَحِبَ آبن عَبْدَلِ الأسدى معروف. آبنَ بشر حِينًا، فأبطأ عند بِيصِلته فَتَهَيَّب عنه أياما ثم أتاه، فقال : أين كنت؟ قال : أصلح الله الأمير، خَطَبْتُ بنتَ عَمِّ لى فأرسَلَتْ إلى : أن لى أَشَاوى على الناس ودُيونا، فَآنْطَائِقُ ناجْمَعْ ذلك ثم آئتني أفعل، ففعلت، فلما أتيتها بجاحتها كتبتْ الى تُؤَسِّنِي وتقول :

#### ا الجمازوأبوجز، الباهليّ |

قال وأخبرنا أبو عثمان قال : كان الجماّز منقطعا الى أبى جَزْءِ الباهلي، فَهَنَّ كُ أبو جزّ، وقال للجماز: لا أحب أن تخالطني إلا أن نَتَنَسَّك، فاظهر الجماَّز النَّسْك وأنشاً يقول :

قد جفانى لأميرُ حِينَ تَقَـرًا \* فَتَقَــرَّيْتُ مُكُوهَا لِحَفَائه والذي أَنْطُوى عليه المعاصى \* عَلِم الله نِيِّتِي مِرْف سمائه ما قِـراةً لُمُكُرَّهِ بِقِــراةٍ \* قد رواه الأمـيرُ عن فقهائه

<sup>(</sup>۱) أشاوى : جمع شي. • (۲) تقرا سبهل تقرأ بمنى تنسَّك •

+ +

قال وحدَّثنا قال حدّثنا السكن بن سعيد قال : كان أبو نُواس سال هشاما : ما أنسابُ مَذْحِج ؟ فأبطأ عليه، فكتب إليه :

أَبَا مُنْذِرٍ مَا بِالُ أَنسابِ مَذْحِج ﴿ مُرَجَّمَةً دُونِي وَأَنتَ صَدِيقَ فإن تَأْتِنِي يَاتَكُ ثنائي ومِدْحتي ﴿ وَإِنْ تَأْبَ لا يُسْدَدُ عَلَيَّ طُرِيق

فبعث بها إليه .

| مطلب ما وقع لبعض الشعراء من تروجه أربع نسوة وقد سمع الحجاج يرغب في ذلك |

قال وحدثنا السكن بن سعيد الجرموزى عن محمد بن عباد عن آبن الكلبي قال: قال الحجاج يوما وعنده أصحابه: أمّا إنه لا يجتمع لرجل لَذَةٌ حتى تجتمع أربع حرائر في منزله يتزوجهن، فسمع ذلك شاعر من أصحابه يقال له الضحاك، فعمّد الى كل ما يملك فباعه وتزوج أربع نسوة، فلم توافقه واحدة منهن، فأقبل الى الحجاج فقال: سمعتك — أصابحك الله — تقول: لا تجتمع لرجل لذة حتى يتزوّج أربع حرائر، فعمدت الى قليلي وكثيرى فبعته وتزوّجت أربعا فلم توافقني واحدة منهن : أما واحدَّة منهن فلا تَعْرِف الله ولا تصوم، والثانية حَمْقاء لا نتماك، والثالثة مُذَكَّرة مُتَهرِّجة، والرابعة ورهاء لا تَعْرِف ظمّة من نفعها، وقد قلت فيهن شعوا ، قال : هات ما قلت لله أبوك! فقال :

فَضِيحِكُ الْجِمَاجِ وَقَالَ : وَيْلَكَ ! كُمْ مَهَرْتُهُنَّ ؟ قَالَ : أَرْبِعَـةَ آلَافَ أَيَّهَا الأَميرِ ، فأمر له

باثني عشر ألف درهم .

<sup>(</sup>١) الورها. : الخرقا. (٢) كذا في الأصل وفيه مع الأبيات بعده الإقوا، وهو اختلاف حركة الروى في الإعراب. والمخدح : ناقص الخلق . (٣) المعركة : المرأة التي يبغضها الرجال .

\* \*

قال وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحرب عن عمه قال : سممت أعرابيا يَعْــذُل صاحبًا له في الشراب فقال له :

فَإِنَّكَ لُو شَرِبْتَ الخمرَ حَى \* يَظَـلُ لَكُلُ أَنْمُـلَةً دَبِيبُ اللَّهُ لَكُلُ أَنْمُـلَةً دَبِيبُ إِذًا لَعَـذَرْتَنَى وعَلِيْتَ أَنَى \* بمـاأ تلفت من مالى مُصِيب

\* \* \*

قال أبو بكررحمه الله تعالى وأنشدنا عبد الرحمن عن عمه :

تقول سُلَيْمَى سار أهلُكَ فَآرْتَعِلْ \* فقلتُ وهل تَدْرِين وَيُحَكِ مَنْ أهلى وهل لَى أَهْلَ غير ظَهْر مَطيَّتي \* أَرُوح وأغدو ما يفارقها رَحْلي

## [ما قاله عمر بن الخطاب لأبي الزوائد وقد أبي أن يتزوج ]

قال أبو على وقرئ على أبى الحسن على بن سليان الأخفش وأنا أسمع، وذكر أنه قرأ جميع ما جاء عن أبى نُحسّلُم عن أبى جعفر محمد بن على بن الحسين رحمه الله تعالى، فذكر أنه سمع ذلك مع أبيا من أبى محلم، قال أبو محلم أخبرنى سفيان بن عينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لى طاووس : لتَتَرَوَّجَنَّ أو لأقوارُّ لك ما قال عمر لأبى الزوائد، قات له : ما قال؟ قال قال له : ما يمنعك من النكاح إلا عَجْزُ أو فحور ، أبو الزوائد هذا من أهل مكة .

#### [ماروى عن أبن عباس في الحث على النزوج]

قال وقال لى أبو محلم حدثنى جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال قال لى آبن عباس رضى الله غنهما : ألك آمرأة؟ قال قلت : لا، قال: فَتَرَوَّجُ، فإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء.

\* \*

وأنشدنا أبو محلم لخِنُّوصِ أحد بني سعد هذين البيتين :

ألا عائذٌ بالله من سَرَفِ الغَنَى ﴿ وَمِنْ رَغْبَة يَوْمَا الى غَيْرِ مَرْغَبُ ومن لا يُرِحُ إلا سَوَامًا الهـيره ﴿ وَإِنْ كَانَ ذَا قُرْ بَى مِنَ النَاسَ يُعْزِبُ السَّوَام : المال، يقال : أراحَ فلان إذا كان له مال، وأغزَب إذا لم يكن له مال.

وأنسك:

إذا حَدَّثَتْ فَ النفسُ أنك قادر ﴿ على ما حَوَتْ أَيدى الرجال فكَذَّب

فإن أنت لم تفعل ومَالَ بك الهوى \* الى بعض ما مَنْتُكَ يوما فَحَـرَّب

فإن تا الله عَجَّى ذو العطاء الْمُثَرَّب على المال عَجَّى ذو العطاء الْمُثَرَّب

عَجْى أَى مُمْسَكَا . يقال : حَجَا الرجلُ مالَه إذا أَمْسَكَه . قال أبو محلم : وذكر أعرابي آصرأته فقال : ما تَحْجُو دونا شئا أى ما تُمْسَك ، وأنشد للفرزدق :

وذلك خَيْرٌ من عَطاءِ مَثَرَبٍ \* مَنُونٍ ومِن شَبْعَان نُحْجَى دَرَاهِمُهُ

وقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : ° من شَرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فآجلدوه فإن عاد فاجلدوه ولا تأنيب. ولا تُثَرِّبوا '' أى لاتُعيَّروا ، ومنه قول الله عزّ وجلّ : (لا تَثْرِيبَ عليكم اليوم) أى لا لوم ولا تأنيب. وأنشدنا أبو محلّم شاهدا على المنون :

مَا لَهُمُ الْحَرْيَلُ فليس فيهم \* بَخِيـلٌ بالعطاء ولا مَنُونُ

**\*** 

وأنشدنا قال أنشدنا أبو العباس المبرد قال أنشدني آبن المُصَفَّى :

رُبِّ بَيْت رَأَيْتُ قد زَيُّوه ﴿ لَمِيزَلْ أَسرَعَ البيوت خَرابا

فيه غَضُّ الشُّبَابِ قد مَتُّهُوه \* بَشَاع وألبسوه ثيابا

وأنشدنا لعبد الله بن طاهر :

أَلَا مَنْ لِقَلْبٍ مُسْلَمَ للنَّـواتِ \* أطافت به الأحزانُ من كل جانب

يُعَبِّر يوم البَيْنِ أَنَّ آعترامه \* على الصَّبْر من إحدى الظُّنوُن الكَّوَ أَذَب

وأنشدنا لعبيد الله بن عبد الله :

واتِّي لأُعْطِي كلُّ أمر بقِسْطِه \* إذا الخَطْبُ عن حَرْم الَّرويَّة أَجْهَضا

فأَسْتَغِيْبِ الْأَحْبَابِ وَالْحَدُّ صَارَعُ \* وأَسْتَغِيْبِ الْأَعْدَاءُ والسَّيْفُ مُنْتَخَى

قال أبو على وأنشدنا حجظة في أبى بكر بن دريد رحمه الله تعالى عليه :

فَقَدْتُ بِابِنِ دُرَبْد كُلِّ فائدة \* لَكَّ غدا ثالثَ الأحجار والتُّرَب

وكنتُ أبكي لفقد الجود مجتهدا \* فَصْرْتُ أبكي لفقد الجود والأدب

قال وحدثنا أبو الحسن قال أنشدنا أبو محلم للمخارق بن شهاب أحد تبى نُحْزَاعى ّ بن مالك بن عمرو آبن تميم :

كم شامتٍ بى إِنْ هَاكُتُ وقائلٍ ﴿ لاَ يَبْعَــادَنَّ مُخَارِق بنُ شهاب

المشترى حُسْنِ الثناء بماله ﴿ والمالئ الجَفَناتِ للاُصحابِ

مَأْوَى الأرامل والطَّيرِيك اذا ٱشتكى ﴿ وَثَمَالَ كُلِّ مُعَيِّلُ لَ وَزُضَابٍ

وأخى إخاء قـــد غـــدا مُتقلّدا ﴿ سَـيْفًا وَرَاحِلَــتَى لَهُ وَثُمِّــانِي

الطَّيرِيك : الفقير ، والقِرْضاب : الذي لاشيء له ، هكذا قال أبو محلم قال أبو علم قال أبو على . قال أبو على : اللَّصُ ،

\* \* \*

قال وأنشدنا أبو محلم لأبى حَزْرة \_ يعنى جريرا \_ في آبنه :

إن بلالا لم تَشِنْهُ أَمُّهُ \* لم يَتَنَاسَبْ خَالُه وعَمْــهُ يَشْفَى الصَّداعَ ريحُـه وَشَمُّه \* كَأَنَّ ريح المِسْـك مُسْتَحَمَّهُ ويُشْفَى الطَّداعَ ريحُـه وشَمُّه \* كَأَنَّ ريح المِسْـك مُسْتَحَمَّهُ ويُدُّهِبُ الغَلِيلَ عَنِّى ضَمَّـه \* يقضى الأمورَ وهُوَ سامٍ هَمُّهُ \* فَالله آلى وسَمِّى سَمُّهُ \*

آلُ الرجل : شخصُه . وَسَمُّهُ : خَليقَتُه .

#### مبحث أيمان العرب إ

قان أبو على : ومن أَيَّان العرب ما حدثنا به أبو الحسن على بن سليمان الأخفش عن أبى العباس أحمد بن يحيى قال تقول العرب : «لا وقائتِ نَفَسى القَضير» القائتُ: من القُوت يعطيه قليلا قليلا. وتقول: «لا والذى لا أتَّقيه الا بَمَقَاتَةٍ» أى الموت فى عنق ، فكل شىء حَثْفُ، من القَلَت أى الموت.

قال أبو على: وقرأت فى نوادر آبن الأعرابيّ على أبي عمر: «لا والذى لا أتَّقيه إلا بِمَقْتَلةٍ» أى كل شيء منى مَقْتَلُ ، من حيث شاء قَتَلني .

قال: ومن أيمانهم: «لا ومُقَطِّع القَطْر» . «لا وفالق الإصباح» . «لا ومُهِبِّ الرياح» . «لا ومُنْشر الأرواح» . «لا والذي مَسَّفَ أَيْمَنَ كعبته» . «لا والذي جَلَّد الإبلَ جُلودَها» . «لا والذي شَقَّ الجبالَ

للسَّيْل والرجال للخيل» «لا والذي شَقَهُن خمسا من واحدة» يعنون الأصابع «لا والذي وَجْهَى زَمَمَ بَيْته» والَّزَمُ : أَلْمَقابَلة ، «لا والذي هو أقربُ الى من حَبْل الوريد» ، «لا والذي يَقُوتُني نَفَسى» . «لا وبارئ الخَنْق » ، «لا والذي يَرَانى من حيث ما نَظَر » ، «لا والذي نادى الحَجِيجُ له » ، «لا والذي رَقَصْنَ بَبِطُحانَه» ، «لا والذي رَقَصْنَ بَبِطُحانَه» ، «لا والذي أَمَّدُ إليه بِيَدِ قصيرة ، «لا والذي رَانى ولا أراه» ، «لا والذي كُلُّ الشَّعوب تَدينُه» ،

قال وقال أبو زيد: العُقَيْلِيُّون يقولون : «حَرَامُ الله لا آتيك» كقولك : «يَمينُ الله لا آتيك» . وجَيْرِ: يمينُ خُفِضَت للياء . وعُوضُ : يمين رُفِعَتْ للواو التي فيها .

وأنشدنا أبو الحسن قال أنشدنا أبو محلم :

أَلَّا لَيْتَ شَعْرَى عَنْ عُوَارِضَتَى قَنَّا \* لِطُولِ الليالى هـل تَغَيِّرَنَا بعدى وعرب جارَتَيْنَا بالبَيْلِ أَدَامَت \* على عهدنا أم لم تَدُوما على العهد وعن عُلِوَيّاتِ الرِّياح إذا جَرَتْ \* بريح الخُزَامي هل تَهُتُ على نَجُد

البَتِيل : موضع ، قال و يقال : عُلُوى وعَلُوى ، قال وقال أبو محلم يقال : زِينَةُ وزِيَنُ، وأنشد للْقَلَاخ بن حَزْن بن جَنَاب السعدى :

\* وزَانه الشَّحْم وللشَّحْم زِينَ \*

وأنشد أيضا لزَبَّان بن سَيَّار الفزارى يَتَفَجَّع على فومه :

لئن بُخِّعْت بالقرباءِ منَّى ﴿ لَقَدَ مُتَّعَتُ بِالأَمِلَ البعيد

وما تَبْغى المَّنيَّة حين تأتى \* على أدنى الأحِبَّة من مَن ِيد

خُلِقْنَا أَنْفُسًا وبني نُفُوس ﴿ وَلَسْنَا بِالسِّلَامِ وَلَا الحَـدِيدِ

قال أبو محلم : ومن كلامهم : «كان ذاك والسَّلَامُ رِطَابٌ» وهو مثل . وأنشد لرؤبة بن العَجَّاج .

﴿ وَالصَّحْرُ مُبِثُلُ كَطِينِ الوَّحْلِ ﴿ وَالصَّحْرُ مُبِثِّلُ كَطِينِ الوَّحْلِ ﴿ وَالصَّحْدِ مُبْتُلُ كَطِينِ الوَّحْلِ ﴿ وَالصَّحْدِ مُبْتُلُ كَمِلْ المَّوْمُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِينِ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المَّالِقُومُ لَيْ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِ المُؤْمِ

قال وقال أبو محلم يقال : نَدَسَهُ بالرمح إذا طعنه، وتَنَدَّس فلان الأخبار اذا ٱستخبر عنها .

<sup>(</sup>١) الشعر لمجنون ليلي كما فى ياقوت .

\* \* \*

وأنشد للحارث بن ضَبَّ بهجو حبيب بن المُهلَّب بن أبى صُفْرة الأزدى .

أَوْصَتُ صَفَيَّةُ نسلَها بوصِيَّة ﴿ مَرْعِيَّةٍ خُتِمَتْ بَأَيْرِ الكاتب أَن لا تَدُومَ لهم كامةُ مُكَرِّم ﴿ فيهم وأن يَنبُوا بَحَقِ الصاحب ويذكر مُرِّ الفَقْرِعِنْ دَ غِناهُم ﴿ والشَّعِ عند حضور حَقَّ واجب والبُخل بالمعروف والصِّلة التي ﴿ أَوْصَى الألهُ بها لِحَقِ الراغب فَأْرَى آبنها حَفِظَ الوصِيَّة كلَّها ﴿ وَازْداد لُؤُم طَباعِ وضَرَائب فَأْرَى آبنها حَفِظَ الوصِيَّة كلَّها ﴿ والى المَلاثِم فَهُو أَوَّلُ واثب يُدْعَى الحَرُونَ عن المكارم كلها ﴿ والى المَلاثِم فَهُو أَوَّلُ واثب والقَد الله والرَّع بمقالة ﴿ عنه تَقَوَّلها وليس بكاذب أن لست خاتمها وليش بَلين ﴿ مَاعِشْتُ لِلهار الْخَاشِن جانبي للهار المُخاشِن عَنالة المُتَشَاغِب فلقَد رأت أباك ماضي عُمْره ﴿ فِي الصَّهْرِليس عن اللئام براغب فلق د رأت أباك ماضي عُمْره ﴿ فِي الصَّهْرِليس عن اللئام براغب

[مطلب ماوقع بين غالب بن صعصعة أبي انفر زدق وسحيم بن وثيل الرياحي من المعاقرة يوم صوأد]

قال أبو على وقرأنا على أبى الحسن قال قال أبو محلم حدثنى جماعة من بنى تميم عن آبائهم عن أجدادهم قالوا: أَسْنَتَ بنو تميم زَمَنَ على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فانتجعوا أرضا من أرض كلب من طرف الشَّهَ وه يقال لها صَوْاً و، من الكوفة على عَقبة أو مآبة وهو يوم عَطُود طويل، فَصَنَع غالبُ بن صَعْصعة وهو أبو الفرزدق طعاما ونَحَر نحاثر وجَفَّن جِفَانا وجعل يقسمها على أهل المزايا، وهم أهل القدّر، فأتت جَفْنة منها سُحَيمَ بنَ وَثِيل الرياحي الشاعر، فكفأها وضرب الخادم التي أتته وم أو المناقرة، وكان سحيم على وأحتفظ غالب من ذلك فعاتب سحيا، فسرى القول بينهما حتى تداعيا إلى المُعاقرة، وكان سحيم على وأحتفظ غالب من ذلك فعاتب سحيا، فسرى القول بينهما حتى تداعيا إلى المُعاقرة، وكان سحيم

وقال آخر .

أَيْمُ أُدِيم يومَها العطسودا \* مثل سرى ليلتها أوأبعسدا

لقد لقينا ســــفرا عطودا \* بترك ذا اللونالنضيرأسودا

<sup>(</sup>١) في هامش بعض نسخ الأمالي شاهدا على قوله عطود مانصه : قلت قال الراجز :

و. وعطود زائدة ، فو زنه فعول ا ه (٢) يقال : أحفظه فأحتفظ أى أغضبه فغضب .

رجلاً فيه شِنْغِيرةٌ وأذى للناس، وكان الناس شَآ فَى القلوب عليه - أَى وُغَرَاء الصدور عليه - وكانت ابله خَوامِسَ قد أُغِبَّت خِمسا لم تَرِدْ، فو ردت عليه إبل غالب، فطفِق غالب يَعْقِرها، وطافت الوغدان والفتيان بالإبل بفعلت تَحُوزُها من أطرافها اليه، ومع الفرزدق هِرَاوة يَرُدُّها على أبيه، فيقول غالب: رُدَّ أَى بُنَّ ، فيقول الفرزدق: اعْقِرْ أَبَتِ، حتى نَحَر سائرها وكانت مائتين، فقال طارق عالب: رُدَّ أَى بُنَّ ، فيقول الفرزدق: اعْقِرْ أَبَتِ، حتى نَحَر سائرها وكانت مائتين، فقال طارق آبن دَيْسَق بن عوف بن عبيد بن ثعلبة بن يَرْبُوع: - وكان جاجي سحما-

أَبْلُغُ سُحَيًّا إِنْ عَرَضْتَ وَحَجْدَرًا \* أَنْ الْمَخَازَى لَاينَامٍ قُرَادُها

أَقَــــدَعْتُما حتى إذا أُورَيْتُما \* للحــرب نارَكما خَبا إيقادُها

لوكان شاهِدَنا الجَمِيلُ ومالكُ \* لَحَبَتْ لِقَاحُ وُلَّهُ أُولادُها

أَطْرَدْتُهَا نِبْبًا تَحِنُّ إِفَالْهُا \* مِن أَن يَكُونَ لَسَيْفُهُ إِيرَادُهَا

وقال جرير للفرزدق حين هاجاه :

وأَلْفَيْتُ خيرا من أبيك فوارسا \* وأَكْرَمَ أياما سُحَيًّا وحَجْسـدَرا

هم تركوا عَمْــُرًا وقيسًا كلاهما ﴿ يَمِجُ نَجِيعًا من دم الجوف أحمرا

وقال المحل بن كعب أخو بنى قَطَن بن نَهْشَل :

وقد سَمَّ بِي أَنْ لَا تُعَدُّ مُجاشِعٌ ﴿ مِنْ الْحَبِّدِ إِلاَ عَقْرَ نِيبٍ بِصَوْأَر

وقال جرير للفرزدق يهاجيه أيصا:

فَنُو رِد يوم الرُّوع خَيْلًا مُغيرة \* وتُوردُ نابًا تَحْمُل الكِير صَوْأَرا

شَقيِت بأيام الْفِجَار فلم تَجِدْ \* لقومك إلا عَقْرَنيبِك مَفْخَرا

وقال طارق بن دَيْسَق يُعَيِّرُ سُحَيًّا :

لَعَمْرِى وَمَا عَمْرِى عَلَىَّ مِينِ \* لقد ساء ما جَازَيْتَ يابن وَثِيل

مَدَدُتَ بذي باع عن الْحَدِ جَيْدَرِ \* وَسَبْفٍ عن الكُومِ الْحَيَار كَليل

<sup>(</sup>١) الشنفيرة ومثلها الشنغرة : سوء الخلق والفحش والبذاءة .

وقال ذو الحَرَق الطُّهَويّ يتعصَّب لغالب لأنه من بني مالك بن حنظلة :

أَ بِلَــُغُ ۚ رِيَاحًا عَلَى نَأْيِهِ \* وَرَهْطَ أَلِحِلِّ شُفَاةً الكَلَبُ (٢٠) فلا تَبْــَعُثُوا منكم فارط \* وَظِيمِ الرِّشَاء كبير الْغَرِبُ فلا تَبْــَعُثُوا منكم فارط \* وَظِيمِ الرِّشَاء كبير الْغَرِبُ

يُعارضُ بِالدُّلُو فَيْضَ الْفُرات \* تَصُــِكُ أُواذِيه بِالْحَسَبُ

في كان ذَنْتُ بَنِي مالك ، بأن سُبَّ منهم غلامٌ فَسَبُ عَلَى اللهُ عَل

قال أبو على : وأنشدني أبو بكر بن دريد :

بأبَيضَ بَهْ قُ حَكَفَّه \* يَقُطُ الْعِظَامِ وَيَثْرِى الْعَصَبُ بأبِيضَ بَهْ قُلُ فَي الْعَصَبُ بأبي ضَ ذَى شُطَّبٍ وَاتْرٍ \* يَقَطَّ الْجُسُومِ وَيَقْمِى الْرَّكُبُ بَابِيضَ ذَى شُطَّبٍ وَاتْرٍ \* يَقَطَّ الْجُسُومِ وَيَقْمِى الْرَّكُبُ تَسَامَى وَ مَالْبُ إِذَ غَلَبُ الْمُ عَالَبُ إِذَ غَلَبُ

الله على ماله \* وهاب السؤالَ وخاف الحَرَبُ على ماله \* وهاب السؤالَ وخاف الحَرَبُ

قال: فأقبلت إبل سحيم حتى وردت عليه، فأوردها كُنَاسَةُ الكوفة، وجعل يَعْقِرُها وهو يقول:

كِف تَرَى بُحَدِيْدِرًا يَرْعَاها \* بالسيف يُـ الِيها اذا ٱسْتَخْلاها \* يَنْتَثَر الحَـــزِيزَ مِن ذُرَاها \*

فلم ينفعه عَقْرُه إياها وقد سَبقه غالب بالعقر . قال : وأخبرنى عبيد الله بن موسى قال: أخبرنى ربعي بن عبيد الله بن موسى قال: أخبرنى وبعي بن عبد الله بن الجارود المُسذَلَى عن أبيه قال قال على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : لا تأكلوا منها شيئا فإنها مما أُهِلَّ به لغير الله ، وأمر قَطُرِد الناس عنها . وقال شُعَمِ بن وَثِيل في معاقرته :

لَمَانَ بَمَا يَغْنِي عُفَيرٌ وَبَحْدِد ﴿ وَذُو السَّفِ قَدَدَنَّى لِمَا كُلُّ مُفْرَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) هو شمر بن هلال بن قُرط بن جُشَمِ بن سعد كما فى النقائض (طبع ليدن صفحة ١٠٧٠). (۲) بالأصل ألا أبلغن ، وهو خطأ ظاهر ، لأن البيت يكون مخزوما بحسة أحرف والخزم لم يسمع الا بأر بعة فقط ، وانصحيح عن كتاب النقائض (طبع ليدن صفحة ١٠٧٠). (٣) الدى بالنقائض : ﴿ قصير الرشاء صفير الغرب ﴿ (٤) أواذى : جمع آذى وهو الموج . (٥) بوائك : جمع النكة وهى الناقة السمينة . (٦) شطب السيف : طرائقه الني فى مته ، (٧) كناسة الكوفة : علمة بها عندها أوقع يوسف بن عمو الثقفي زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي صالب .

#### [ سبحث دعاء العرب]

قال أبو العباس: يُدْعَى على الإنسان، فيقال: «ماله آمَ وعامَ»، و«رَمَاه الله بالأَيْمَة والمَيْمة»، أى ماتت آمرأته، يقال: رجل أَيَّ وَامرأة أَيِّم إِذَا كَان بغير آمرأة وكانت بغير رجل، قال أبو الحسن: ولو قال: آمرأة أَيَّة، يخرجها على آمَتُ لكان جَيْدا، لأنه يقال: آمَتُ تَبْيم، كما يقال: باعَتْ تَبِيعُ، ومثله كثير، وعام: هَلكَتْ ماشيئه حتى يشتهى اللبن، قال ويقال: «مالهُ حُرِب وحَرِب وجَرِب وَدَرِب» حُرِب: ذَهَب ماله، وحَرِب هو في نفسه، وجَرِبت إبِلُه، وذَرِب: وَرِم جَسَدُه، والدَّرْبة: وَدَرِب» حُرِب: ذَهَب ماله، وحَرِب هو في نفسه، وجَرِبت إبِلُه، وذَرِب؛ وَرِم جَسَدُه، والدَّرْبة: أَى هَمْنِه، وأله شَلَّ عشرُه، ويَدِي مِنْ يَدِه، وأَشَّل الله عَشْرة، وأَأَرَدَ الله عَقْه وراه الله بغاشية وهي وجع يأخذ على الكبد يُكْوَى منه، ورماه الله بالسَّحاف، وهو وجع يأخذ على الكبد يُكُوى منه، ورماه الله بالسَّحاف السَّلُ، ورجل مَسْحُوف الكتفين ويَنفُث صاحبه مثل العصب، قال أبو على وقال غيره: السُّحاف السَّلُ، ورجل مَسْحُوف أى مسلول، ورماه الله بالعَرفة، وهي تُوْحة تأخذ في اليد والرَّجل وربما أَشَلَت، و «رماه الله بالحَرفة، وهي بطنه عا ومنه طائرة حَبْناء أى في بطنها علَّة، وقرع فناؤه وصَفِر إناؤه، أي أَخذت إبله فلا يكون له في فنائه شيء ولا في إنائه لبن، ويقال: مالهُ جُدَّت حَلائبُه أي لا كانت أه إبل، و إن كان كاذبا فاسْتَرَاح الله وذَبَلته الذَّبُول أي شكَاتُه أمه، وأنشد: شها فيها فهو أشدَ لصَّر بها، وذَبَلته الذَّبُول أي شكائه أمه، وأنشد:

# طَعَانَ الكُمَّاةُ ورَكْضَ الْجِيَادِ \* وقولَ الْحَوَاضِنِ ذِبْلًا ذَسِيرًا

ويروى بالدال غير معجمة وهو أجود. يقال: دَبَلَتْه الدَّبُول بالدال غير معجمة مثل تَكِلتْه النَّكُولَ أَى تَكِلَتْه أُمَّه . قال ثعلب : وقلت لآبن الأعرابي قلت له ذِبْلا ذَبِيلًا. وقات لى الآن دِبُلًا دَبِيلًا ، فقال : بالدال غير معجمة أجود، قال : والذال يجوز .

\* 4

وقال أبو محلم: يروى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا عَطْش تَمَّر وَجَهه أى غَطَّاه. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: وو تَمَّرُوا أَسْقِيَتَكُم وأَجِيفُوا أَبوابكم وآحْذَروا على صبيانكم قَمة العشاء الاعشاء الأولى والعشاء الآخرة .

وأنشد لبَشير بن النِّكث الكَلْي :

أَجِدِّى فَاشْرِي بَحِيَاضَ قَـوْمِ \* عليهِـمْ مَن فَعَا لِهِـم حَبِير فإن بنى رِفَاعَة فى مَعَلَّ \* هم اللَّجَأُ المُؤَمَّل والنَّصِير هم الأخيار مَنْسِكَةً وهَـدُيًا \* وفى الهَيْجا كأنَّهِم الصَّفُور عن الفَحْشاء كُلُّهـم غَيِّ \* وبالمعـروف كُلُّهم بصـير خلائق بعضُهم فها كمعض \* يَؤُمْ كبيرهم فها الصغير

#### [جرير والمهاجر بن عبد الله الكلابي]

قال أبو على: قرأت على أبى الحسن قال أبو محلم: كان المهاجِرُ بن عبد الله الكِلَابي عاملا على اليَجامة لهشام بن عبد الملك، وكان قد أَقْطَع جَرِيرا دارًا، وأمَن خمسين رجلا من جُنْد أهل الشام أن يَلْزَموا باب دار جرير، وأن يكونوا معه فى ركو به الى باب دار المهاجر إشفاقا عليه من ربيعة، فاعتلَّ جرير فقال يَوْمَ دَخَلُوا عليه:

نفسى الفداء لقوم زَيْنُوا حَسَي \* وإن مَرِضَتُ فهم أهل وعُوَّادى لو حالَ دُونى أبو شِبْلَيْنِ ذو لِبَد \* لم يُسْلِمونى لِلَيْثِ الغابة العادى إن تَجْر طَيْرٌ بأمر فيله عافيلة \* أو بالفراق فقلد أحسَنُمُ زادى

#### [حديث عمر بن الخطاب وأبي بكرة]

قال أبو محملم قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لأبى بَكْرة : إِنْ تُبْتَ قَبِلْتُ شَمَادَتَكُ لأَنْ اللّغيرة (الله عليه القاذف المحدود لا شهادة له ، فقال أبو بكرة : أَشْهَدُ أَنَّ المُغِيرة (الله عليه عنه ، وأنشد : ومؤمن لا يُقَلَّ ، والأَبَلُ : الذي يَمْضِي على أمره وشأنه لا يرجع عنه ، وأنشد :

مُجَدِّرُ مِنْ يَغْلِطُ إِفْرَكًا بَجَدَل \* أَبَلُ إِن قِيل آتِق الله ٱحْتَفَلْ

<sup>(</sup>۱) كذا ضبط في اللسان مادة « نكث » · (۲) أى أثر بين · (۳) أى يقتسدى الصغير بالكبير · (۲) يقال: رجل مجرَّس : مجرب الامور، ومجرَّس : أى جربته الأمور وأحكته ·

#### [عود الى مبحث ديماً؛ العرب]

قال وقال أبو العباس: «مالَهُ غالَتْه غُول». وَ«شَعَبَتْه شَعُوب». قال الأصمعي: شَعُوب بغير ألف ولام معرفة لا تنصرف لأنها آسم للمَنيَّة . و «وَلَعَتْه الْوَلُوع» ، وَلَعَتْه : ذَهَبَتْ به . و «رماه الله بلّيلة لا أُخْتَ لها» أى بليلة موته ، و «رماه الله بما يُقَبِّض عَصَبَه» أى بمــا يجمعه ، وقولهم : «قَمْقُمَ اللهُ عَصَّبه» معناه أَيْبَسَ عصب فاجتمع، وأصل ذلك من القَمْقَام وهو وَسَطُ البحر ومجتمع مائه . وقال أبوعمرو : يقال لما يَبِسَ من البُسْرِ القِمْقِم . «لا تَرَكَ الله له هارِبًا ولا قارِبًا» أي لا صادرا عن الماء ولا واردا . «شَتَّت اللهُ شَـعْبَه» أي أباد الله أهله . «مَسَحَ الله فَاهُ» أي مسحه من الخير . «رماه الله بالذُّبحة» وهي وَجَعُ يكون في الحلق يُطَوِّقه . «رماه الله بالطُّسْأة» مهموز وهي داء يأخذ الصبيان. قال أبو على: الذي أحفظه الطُّشَّة، وأبو العباس ثقة حافظ فلا أدري أُوَقَع الخطأ من الناقل إلينا أم من سهو أبي العباس أو تكون لغة غير الطُّشَّة. «سقاه الله الدُّيْفان» وهو السُّمُّ السريع القتل. وحكى عن الباهلي: «جَعَلَ اللهُ رِزْقَه فَوْتَ فَه» أي قريبا منه ويُغُطئه، أي ينظر إليه قدر ما يَقْرُب من فمه ثم لا يقدر عليه. «رماه الله في نَيْطه» وهو الوّبين أي قَتَله . وقال أبو صاعد : «قَطَعَ الله به السّبَبَ» أي قطع سببه الذي به الحياة. "قَطَعَ الله لهجته" أي أماته. "قَلَّ الله أثْرَه" أي أماته. وقال بعضهم في أتان له شرود: جَعَلَ اللَّهُ عليها راكباً قليل الحِدَاجَة، بَعِيدَ الحاجة. والحِدَاجة: الحِلْس وهو الْكِساء الذي يُعْلَ عَلَى الْجَمَلَ . «عَلَيْهُ الْعَفَاء» أَى مَعُوُ الْأَثَرَ . «رَغْمًا دَغْمًا شَنْغًا» : دعاء وهو إتباع، قال أبوالحسن: رَغُمَّا أَى أَرْغَمِ اللَّهُ أَنْفَه ، ودَغُمًّا : مثله ، وشنَّفُمَّا : توكيد . «مالَهُ جُدَّ رَدْيُ أُمَّة » إذا دعا عليـــه بألّا يكون له مثل. «لا أَهْدَى الله له عافِيَةً» أي من يطلب رفْدَه وفَضْلَه ، أي كان فقيرا . «ثُلُّ عَرْشُه» أَى ذَهَبَ عَنَّهِ . « مَلَلَ ثَلَلُه » . و «أَثَلَّ الله ثَلَله » أَى أَذهب الله عزه . «عيلَ ما عالَهُ » ، قال أبو عبيدة : هو في التمثيل أُهْلِكَ هَلاُّكه ، أراد الدعاء عليه فدعا على الفعل ، ويقال ذلك في المدح ، أى من قام بأمره فهو في خَفْض . «حَتَّه الله حَتَّ البَرَمة»، والبَرَمة: ثَمَرُ الأراك. «لاتَبِعَ له ظَلْفُ ظِلْقًا» . «زَالَ زَوَالُه» و «زِيلَ زَوِيله» أى ذَهَب ومات . «سُلِّ» و «شُلِّ» و «غُلِّ» و «أُلِّ»، سُلٌّ من السُّلُّ، وغُلُّ من الغُلِّ أي جُنِّ حتى يُشَدُّ، وأَلَّ : طُعن بالأَلَّة نَقُتل، والألة : الحَرْبة، قال أبو الحسن : المعروف عنـــد جميع العلماء ولا أعلم فيه آختلافا أنه يقال : شَلَّتْ يَدُد وأَشَلَّت، وحكى

ثعلب : شُلَّ، وأظنه جرى على هــذا لمزاوجة الكلام ، لأن قبله سُلَّ وكذلك الذي يليه ، وكذلك «لاعُدَّ مِنْ نَفَرِه» أي مات ، والنفر : أهل الرجل وأقاربه ممن يَنْفِر معه في الشدّة والخَطْب الجليل ، وقال أبو زيد : «رَمَاه الله بالطَّلَاطِلة» بضم الطاء الأولى، والطَّاطِلة بضم الطاء أيضا على فُعَلِلة ، قال وقال الراجزيذكر دلوا :

# قَتَاتِنِي رُمِيتِ بِالطُّلَاطِلَةُ \* كَأَنَّ فِي عَرْقُوَتَيْكُ بِاذِلَهُ

وهى الداء العُضَال. «رماه الله بكل داء يُعْرَف وكل داء لا يُعْرَف». «سَعَفَه لله» أى ذَهَب به وأفقره . «لا أَبقَ الله له سارحا ولا جارحا» . السارحة : الماشية الإبل والبقر و الغنم ، لأنها تَسْبَرُ في المرعى ، والحارج : الفرس والحمار ، ولا يكون البغير جارحا ، وإنما قيل للفرس والحمار جارح ، لأن الفرس والحمار بوطئها أى تؤثّر فيها بحوافرها ، والإبل لا أثر لها ، «رماه الله بالقُصْمُل » ويقال : القصمل وهو وجع يأخذ الدابة في ظهرها ، ويقال : قصمكه أى دَقّه ، «يفيه الأثلب» والإثلب والكثيث والكثيث والكثيث والكثيرة ، والكثيرة أيضا أى التراب، والدّفيم والحصاب وهو التراب ، «يفيه البّرى» قال أبوعلى : التراب ، قال وأنشد الفراء :

# » بِفَيْكِ مِنْ ساعٍ الى القوم الْبَرَى «

« أَزْقَ اللهُ به الحَوْبة » أى المَسْكنة ؛ قال و يقال : « بَرْحًا له و تَرْحًا » إذا تُعجّب منه ، أى عناء له كا تقول للرجل إذا تكام فأجاد : «قَطَعَ الله لسانه » . قال وقال أبو مهدى : «بَسْلًا له وأَسُلًا » كا تقول للإنسان إذا دعى عليه : «تَعْسًا له ونُكسًا » . « لَحَاه الله كَا يُلْحَى الْعُود » . أى قَشَره كما يُقْشَر العود إذا أخذ لِحَاقُه وهو القشر الرقيق الذي يلى العود . «لا ترك الله له شُفْرًا ولا ظُفْرا » الشَّفْر : شُفْرُ العَيْن ، والشَّفْر : شَفْر المرأة .

وقال أبو على : كذا يقال بالفتح . « رماه الله بالسُّكَات » . «رماه الله بِخُشَّاش أَخْشَن ، ذى ناب أَخْجَن» يعنى الذئب . «قَرِع مُرَاحُه» أى لاكانت له إبل، قال عُرْوة بن الوَرْد : إذا آداك مالكَ فَآمَّتُهُ \* بلاديه وإن قَرعَ الْمَرَاحُ

« لأَمَّةُ العُبْرُ والْعَبْرُ » أى الثَّكُل ، والعُبْرُ البُكاء . «له الوَ يْل والأَلِيل» وهو الأنين، قال أبن مَيَّادة : وقُولَا لها ما تَأْمُرِينَ بعاشقِ » له بَعْدَ نَوْماتِ العِشاء أَلِيلُ «مَالَهُ سَافَ مَالُهُ»، وأَسَاف الرجلُ إذا هَلَك مَالُه، قال ُحَمِيد بن تَوْر : في لَهُمَا من مُرْسلَيْنِ لحاجةِ ﴿ أَسَافَا من المالِ التّلاد وأَعْدَما

ويقال في مَثل : «أَسَافَ حَتَّى ما يَشْتَكَى السُّوَاف» أي قــد ألفَ ذلك ودربَ به، يقال ذلك للذي أَمْتَحَن الدهرَ وجَرَّبه ومَرَّ به خيرُه وشَرُّه . «مالَهُ خابَ كَهْدُه» الكَهْدُ: المرَاس والجَهْد. «مالَهُ طال عَسْفُه» أي هَوانُه . «رَمَاه الله بوَامئَة» أي ببلاء وشر. «اقْتَثَمَه الله إليه»أي قبضه إليه. و «أَبْتَاضَه الله » و «أَبْتَاضَهم الله » وآبْتَاضَ بنو فلان بني فلان اذا أَنَوا علهم وعلى أموالهم، والبَّيضَة: المعظم، ومنه: هذا البلد بَيْضَة الإسلام أي تُجْتَمَعُه كِما تَجْءَ البَيْضةُ التي على الرأس الشَّعَرَ. «أَبَادَ اللهُ عَثْرَتَه» أي ذهب باهل بيته . «سَحَقَه الله» يه «أَهْلَكَ ألله» . «أَبَاد الله غَضْراءَه» أي نَضَارته وحُسْنَ دُنْياه، والغَضْراء: الطينة العَلِكة ، ويقال للإنسان إذا سَعَل: «عَنَّسَ بِكَدَدٍ» عَنَّس : طال مُكْثُهُ أي طال مُكثث السَّمال عليه وقَويَ، والكَّدَدُ والكَّديدُ: ما صَلَّب من الأرض، وقال أبو محمد اليزيدي يقال للانسان إذا سَعَل: «وَتَدُّ عَسَيْرُ نَكُدٌ». ويقال: «وَرْ يَا وَزيَدَ بَرْيًا»، الوَرْيُ : داء يكون في الجوف فلا يزال حتى يَقْتُل، وَبْرِيا أَى يُسْرَى حَتَّى يَذْهَب لحمُه وبدنه . قال ويقال للذي يَسْعُل : «أَشْمَتَ اللهُ عاديَّهُ » و «أشمت عَدُوَّه » . ويقال من الدعاء : «تَركَهُ الله حَتَّا يَتًّا فَتًّا لا يَمْلكُ كَفًّا». ويقال : «عَبرَ وسَهرَ»، «أحَّانة اللهُ وَأَذَالِه وَأَبَانَه». «أَبْلَطَه الله» ، و إن فلانا لَمُبْلُطُّ أي لا شيء له. «أَلْزَقَه الله بالصَّلَّة» أي بالأرض. واذا أَقْبَــلَ الرجُلُ وطَلْعَتُه تُكُرِّه قيل : «حَدَاد حُدِّيه » أى مَنَاعِ آمْنَعيه ، والحَدُّ : المَبْع . « صَرَاف اصرفيه» . «جَدَعَهُ الله جَدْعًا مُوعِبا» أي مُسْتَأْصلا ، يقال : أَوْعَبَ بنو فلان إذا خرجوا منْ عند آخرهم . «رماه الله بُمهْدِئُ الحركة» . « رماه الله بالْوَاهِنة » وهي وجع يأخذ في المَنْكِب فلا يقــدر الرجل أن يَرْمَى تَجَمِرا قال وقال الهلالي : «ماله وَ بَّدَ الله به» أي أبعده، من تَأَمَّد إذا تَوَحَّش، قال أبو الحسن: حقّ هذا على ما ذكر أن يكون أبَّد الله به، وإثبات الواوجائزعلى بُعْد . ويقال للبعير والحمار : «لا حَمَلَ اللهُ عَلَيْكَ الا الرُّخَمِ» أي أماتك الله حتى تقع عليك فتأ كل لحمك . « رماه الله بألاُّنَّة » أي بالأنين . «أَبْدَى الله شَواره» أي مَذَا كبرَه . و «شَوَر به » : أَبْدَى عورته . «تَربَتْ يداه» : افتقر، قال الأصمعي : وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وُوعَلَيْكَ بذات الدِّين تَربُّ يداك" أراد به الاستحثاث كما تقول:

انْجُ ثَكِلَتْكَ أَمْكَ وأنت لا تريد أن يُثْكَل، قال أبو بحمرو: أى أصابهما التراب ولم يَدْعُ عليهما بالفقر، ومنه قول عباس بن مِرْداس السَّلَمي رضي ألله تعالى عنه :

فَأَيِّي مَا وَأَيْكَ كَانَ شَرًّا ﴿ فَقِيدًا لَى الْمَقَامَةِ لا يراها

ويروى : فَسِسِيقَ ، والمَقَامة : المجلس ، أَى عَمَى فلا يُبُصِر حتى يُقَاد ، «ماله بُمِيَ بَطَنْهُ » مثل بُعى أى شُقَّ بطنه، وأنشد لَمَقْل بن رَيْحان :

بَأُوتُهُم وقد حَيِنُوا فَصَحُوا \* وقد يَشْفِي من الداء الطبيبُ

أى عالجتهم حتى آنقادوا . « مَالَهُ شِــيَبَ غَبُوقه » أى قَلَّت ماشيته حتى يَقِلَّ لَبَنُهُ فيخلطه بالماء . « مَالَهُ عُرِنَ في أَنفه » أى طُعِن . « مَالَهُ مَسَحَهُ الله بَرَصا ، وآسْتَخَفَّهُ رَقَصا » . و « لا تَركَ له خُفَّا يَنْبَع خُمَّا» . «عَبَلَتْه العَبُول» وَاَقَدْ عَبَلَتْ فلانا عنا عابلة ً أى شَغَلته عنا شاغلة ، قال الشاعر :

وما بِيَ ضَمْفَةٌ عن آل وَرْدٍ \* ولا عُبِلَتْ يَدَايَ ولا لساني

وَرُدُ بِن عَوْفَ بِن رَبِيعة بِن عبد الله بِن أَبِى بَكُرِ بَن كلاب ، وقال يونس تقول العرب إذا لتى الرجل شرا : «تَبَتَ لِبُدُه» و «أثبت الله لبُدَه» ، يدعون بذلك عليه ، أى دام عليه البلاء ، ويقال للذى يبكى : «دَمَّا لا دَمُعًا» والقوم يُدعى عليهم فيقال : «قَطَعَ الله بُذَارتهم» ، والبُذَارة من البَذْر، كأنه أراد النَّسْل ، و «أُثِلِّ ثَلَله» أى شُغِل عن بيته ، «أَنْعَسَ الله جَدَّه وأَنْكَسَه» ، قال وقال أبو مهدى : «طنية طانية» والطُنْية بضم الطاء : الحقف ، ويقال : «ياحَرَّة يَدك» ويا حَرَّة أيديكم من الشدّة لا تفعوا كذا وكذا ، و «ياحَرَّة صَدْرى» ويا حَرَّة صُدُوركم بالغيظ ، و«أَخَابَه الله وأَهابَه» : جَعَله يَتَهَيَّب ، و «عَضَلَه الله» ، ويقال : «قلَّ خيسُه» والخيسُ : العَدَد ، ويقال لمن شُمِتَ به : «لليّدَيْنِ ولِلْفَمِ» ، ويقال : «قلَّ خيسُه» والخيسُ : العَدَد ، ويقال لمن شُمِتَ به : «لليّدَيْنِ ولِلْفَمِ» ، ويقال : «قلَّ خيسُه ، و « الله أَنْ وَلَكُمُه وأَنْعَسَه وأَنْكَسَه » ، النَّعْس : أن يَخِرُ على وجهه والنَّكس : أن يَخِرُ على رأسه ، وقال الكسائى : « قَبْعًا وشَقْحًا » أى كَشرا ، شَقَحَه : كَسَره ، «أَلْقَ الله به الحَوع والنَّوع » ، النُوعُ : العَطَش ، و «الله لل والذَّل » ، هماله سَيَد نَحُرُه ووَيِدَ» أى سَيِد من الوَجُد على المال والكسب لا يَجِدُ شيئا ، وقد سَيِد الرجل وَويد هم يد المُوع والذُوع والذَّوع » . النُوعُ : القَطَش ، وقد سَيِد الرجل وَويد

<sup>(</sup>١) توله واستخفه الخكذا فيهأصله ، وحَّر ضبطه ومعناه فإنا لم نعثر عليه .

إذا لم يكن عنده شيء ، وهو رجل سَبِدٌ ، قاله ابو صاعد ، وقال أبو الغمراء : إنما نعرفه من دعاء النساء «مالهَا سَبِدَ نَعْرُها» ، وقالت آمرأة لأخرى : «خَفَّ خَجُرك وطاب نَشْرُك» أى لا كان لك وَلَد ، والجَعْر : نُعْتَمَع مُقَدَّم القميص ، « رَمَاه اللهُ بَسْمْ لم لا يُشُويه ولا يُطنيه » أى لا يُمْرِضُه ولا يُخْطِئ مَقْتله ولا يُطنيه » أى لا يُمْرِضُه ولا يُخْطِئ مَقْتله ولا يُطنيه » أى لا يُمْرِضُه ولا يُخْطِئ مَقْتله ولا يُلبِينُه ، و « رماه الله بِنَيْطه » أى بالموت ، ويقال : « أَسْكَتَ الله نافتَهُ ورَخَمته وزَأَمتَه » أى كلامه ، «هَبِلتْه الطبول» و « مَكِلتْه النَّمُول» و « مَكِلتْه النَّمُول» و « مَكِلتْه النَّمُول » و « مَكِلتْه النَّمُول » و « مَكِلتْه النَّمُول » و « مَكِلتْه المَعْبول » و « مَكِلتْه المُعْبول » و « مَكِلتْه المَعْبول » و « مَكِلتْه المُعْبول » و « مَكِلتْه المَعْبول » و « مَكِلتْه المُعْبول » و « مَكِلَتْه المَعْبول » و « مَكِلَتْه المَعْبول » و « مَكِلَتْه المَعْبول » و « مَكِلْه هُ مَنْهُ مَلْهُ و المُعْبول » و « مَكِلْه و المُعْبول » و « مَكِلْه و المُعْبول » و مَنْبول » و مَنْبول » و من مناه المُعْبول » و من مناه المناه و من مناه المناه و من مناه المناه و مناه المناه المناه و مناه مناه و مناه المناه و مناه و مناه المناه و مناه و مناه المناه و مناه و مناه المناه و مناه المناه و مناه المناه و مناه و مناه المناه و مناه و

## وقال ذو الْعَقْل لمن لا يَعْقَل م اذْهَبْ إليك هَبِلَتْكَ الرَّعْبَل

يمنى أمّه الحمقاء ، و « كَكَاتُه الجَتَل » أى أمّه ، «لا تَركَ الله له واضحة » أى دَهَب الله بِنفره ، «أَرْفَقاً الله به الدَّم» أى ساق الى قومه حَيًّا يُطلُبُون بقتيل فَيُقَتل فَيْرَقًا دُم غيره به ، « أَرَانيه الله أَعَمى عينيه ، عُجَلًا» أى مقتولا محلوق الرأس مقيدا ، لا تهم يأخذون النواصى ، «أطفأ الله ناره» أى الحمّى عينيه ، «رأيتُه حاملًا جَنْبه» أى مجروحا ، «لا تَركَ الله له شامِتة » والشّوامِت : القواثم ، «خَلَمَ الله نملية» أى جعله مُقْعَدا ، «أَسَكُ الله مَسامِعة» أى أَصَمّه ، «لا دَرَدَه» أى لا أَتى بخير ، «فَحَعَ الله به وَلُودًا وُدُودا» ، «جَدَّه الله جَمَّ الله يَم جَوْفه» وَدُودا» ، «جَدَّه الله جَمَّ الصّليانِ» أى لا تَرك منه شيئا ، قال أبو صاعد : «سَقِه الله دَم جَوْفه» لأنه إذا هُريق دَمُه هلك ، قال أبو العباس ثعلب قال أبو صاعد : «سَيدَ الرجل وَويد» إذا لم يكن عنده شيء ، وهو رَجُل سَيدٌ ، والسّبَد : البلاء بعضه على بعض ، و يقال : «تَعُوذ بالله من النار وصائرة إليها ومن السّيل الجارف والجيش الجائح» ، جاحُوا أموالهم يجُوحُونها جَوْعًا و « مَصَائب الفرانب وجاهِد البلاء ومُعْضِلات الأدواء» ، و «قعال : «بيم اليوم قطرة من اللها» ، و «نعوذ بالله من وطاة العدة وعَلَم الله عنه المه ويتأمّله لا يخفي عليه منه شيء ، و يقال : «نعوذ بالله من كل هامّة وعين لاَمّة » الجامل وصَقَع الدَّين الأرض التى تَهُمَّ بالإنسان تَقْصِد له بما يكوم ، واللامّة : العين الحاسدة الحامة : العين الحاسدة بأمّ بكل شيء تراه ونتققَده حتى لا يفوتها شيء ، و يقال : «نعوذ بالله من المّيبَة والحَوْرة الله والمَعْ المِغْن وخيبة الرجاء وصَفَر الفناء» ، ويقال : «نعوذ بالله من المّيبَة والحَوْرة الله ويقاتي الغتن وخيبة الرجاء وصَفَر الفناء » . ويقال : «نعوذ بالله من المّيبَة والحَوْرة الله والمُقَاق المؤترة الحَوْرة الله عن المُعْبة والحَوْرة الله من المّيبة والحَوْرة الله من المُمْبة والحَوْرة الله من المُمْبة والحَوْرة الله من المُورة الله المناء المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الحَوْرة الله المؤلفة الحَدْرة الله المؤلفة الحَدْرة الله المؤلفة المؤلفة الحَدْرة الله المؤلفة الحَدْرة المؤلفة الحَدْرة المؤلفة المؤلفة

<sup>(</sup>١) أسروف من الحديث جهد البلاء .

قال أبو على : هـذا آخر الأيمان والدعاء . ومن الدعاء ما هو خارج عن الكتاب ، قال الباهلى : «رَصَفَ الله في حاجَيْك» أى لَطَف لك فيها ، وقال أبو مهدى يقال : «تَأَوَّبك الله بالعافية وقُرَّة العَيْن» . وإذا وَعَدَ أَد الرجل عِدَةً قلت : «عَهْدُ ولا بَرْح» أى ليكن ذلك ، قال : «قَوَّبَها الله الجنة» أى جَعَلَها ثَوَابَها ، قال أبو مهدى : ووعدتُ بعض الأعراب شيئا فقال ها : «سَبَّعَ الله خُطَاك » ، ويقال : «نَشَر اللهُ حَجُرتَك» أى كنر الله مالك وولدك ، والحَجْرة بفتح الحاء هاهنا : الناحية ،

قال أبو يحلم : ويقل : الظَّنُون : الوَشَل أو البئر التي تكون قليلة الماء، وأنشد : اَعَمْرُكَ إِنِّنِي وطِلَابَ حُبِّي ﴿ لَكَالْمُتَـبَرِّضِ الثَّمَدِ الظَّنُونَا يُطِيف به ويُعْجِبه ثَرَاهُ ﴿ وضِيقُ جَمَّه قَطَع العُيُونَا

يعني عُيُون الماء . والمتبرض : الذي يأخذ البَرْضَ وهو القليل من الماء ومن كل شيء .

وأنشد للشَّمَرْدَلِ بن شريك الير بُوعيُّ يرثى أخاه :

وَكُنْتُ أَعِيرُ الدَمَعَ قَبْلُكَ مَنْ بَكَى ﴿ فَأَنْتَ عَلَى مَاتَ بَعْدَكُ شَاغِلُهُ مَنْ بَكَى ﴿ فَأَنْتَ عَلَى مَن مَاتَ بَعْدَكُ شَاغِلُهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

لقد عَلَمْتُ وإن قَطَّعْتَنِي عَذَلا ﴿ مَاذَا تَفَاوَتَ بِينِ الْبُخْلِ وَالْجُودِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَقٌ . قَالَ أَبُو الحَسن : الأَجُود : إنْ لا يَكُنْ وَرَقٌ .

[ مطلب ما قاله حاتم الطائى في الصفح والاغتفار ]

وأخبرنا أبو الحسن على بن سليان النحوى قال أنشدنا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكرى قال أنشدنى إبراهيم بن إسحاق المعمرى التيمى قال أنشدنى أبو البلاد التغلبي لحاتم طَيِّئ :

وعَوْراء جاءت من أخ فَرَدَدْتُها \* بسالمة العَيْنَيْنِ طالبة عُدْراً
ولو أننى إذ قالها قلت مثلها \* ولم أَعْفُ عنها أَوْرَقَتْ بيننا غمرا فاعْرَضْتُ عنه وٱنتظَرْتُ به غَدًا \* لَعَلَّ عَدًا يُشِدى لمنتظر أمرا

 <sup>(</sup>١) لعل هنا كلمة سقطته من الناسخ، والأصل و وعدت أمرأة بعض الأعراب الخ.

وقلت له عُــــ للأُخُوَّةِ بينا ﴿ وَلَمْ الْتَجَّــ لَهُ مَا كَانَ مِن جَهْلِهِ قَمْرًا لِأَنْرِعَ ضَـــ للأُخُوَّةِ بينا ﴿ وَأَقْــلِمَ أَظْفَارًا أَطَالَ بِهَا الْحَمْرا

[ مطلب ما وقع لمجمون بنى عامر مع أخيه وأبن عمه و إطلاقه طبرة أبد فبند ه

قال وقال السرر أخبرنى أبو مسلمة الكلابي قال : كان مجنون بني عامر في بعض مجالسمه ، وكان يكثر الوَحْدَة والتوحش، فَمَرَّ به أخوه وآن عمه قد قَنَصَا ظَبْيةً فهي معهما. فقال :

يا أَخَوَى اللَّذَيْنِ اليومَ قد قَنَصَى ﴿ شِبُهَا لِلَيْسِلَى بِحَبْسِلٍ ثُمُّ غَلَّاها إِنْ أَرَى اليوم في أعطاف شاتكُمَ ﴿ مَشَاجًا أَشْبَهَتْ لَيْسِلَى خُلَّاها

فَأَمْتَنَعَا بِهَا فَهَمَّ بِهِما ، وكَان نَجُدًا قبل ما أصيب، فخافاه فدفعاها إليه، فأرسلها فَوَلَّتْ تَفِرّ ، ثم أقبلت تنظر إليه فقال :

أَياً شِبْهَ لَيْسَلَى لا تُرَاعِى فإنَّنِى ﴿ لَكِ اليَّوْمَ مَنْ وَحْشِيَةٍ لَصَدِيقُ لَقَدْ وَقَد أَطْلَقْتُهَا مَنَ وَثَاقِها ﴿ فَانْتَ لِلَيْسَلَى مَا حَبِيتُ عَتِيقُ فَعَينَاكِ عَيْنَاهَا وَجِيدُكُ جِيدُها ﴾ ولكنَّ عَظْمَ الْمَاق منت دَقِيق

[ مطلب ما تعبر به العرب من أسماء الداهية ]

وقال أبو العباس : الرَّقْمُ وانرَّقْمَة : الداهية، وأنشد :

قالوا اسْتَقِدْها وَأَعْطِ الْحُكُمَّ والِيَهَا ﴿ وَإِنَّهَا اللَّهِمُ مَا تَرْبِى لَكَ الرَّقِمُ تَرْبِى : تَسُوق، وأنشد :

وَأَبِي مُحْجِرٌ أَلَتْ لَهِ رَقْلَهُ ﴿ أَنْشَابَتُهُ فَي شَبَا ظُفْرُ وَنَابُ وَعَلِقَتْهُ خَنْفَقِيقٌ وَخَنْفَقِيقَةٌ وَحَبُوكَرَى : اسم للداهية، وأُمْ حَبَوُكِرَى أيضا . وحَبَوْكَرَى هي الرَّهُ أَهُ التي يُضَلُّ فها، ثم صارت آسما للداهية .

> قال أبو على : وصِلَّ أَصْلالٍ أى داهية ، قال أبو العباس وأنشد الأصمى : وَ يَلْمُهُ صِلَّ أَصَّلابٍ إِذَا جَعَلُوا ﴿ يَرَوْنَ دُونَ مُضِى القول مِغْلاقا فات الرُّواة أبو البَيْداء تُخْتَلِسا ﴿ وَلَمْ يُغَادِرُ لَهُ فِي النَّاسِ مِطْرَاقا

<sup>(</sup>١) الضب : الغيظ والحقد .

مِطْرَاقًا : مِثْلاً، يقال : هـــذا طِرَاق هذا ومِطْرَاقُه أَى مِثْلُهُ . ويقال : وَقَعَ فَ أُغْوِيَّةٍ وفى وامِثَةٍ أَى داهية . وجاءوا بالوامِئةِ الوَمَآء وَالسِّبْد والقِرْطِيط، وأنشد عن أبى عمرو :

سالناهم أن يَرْفُدُونَا فَأَجْبَـلُوا \* وجاءت بِقرطِيط من الأمرزَ يْنَبُ والأَبَاجِيرِ والْأَزَامِـعُ ، الواحد أزْمَع وهي الدواهي ، وقال عبيد الله بن سمعان التَغْلَبي :

وَعَدْتَ وَلَمُ تُنْعِزْ وَقِدْمًا وَعَدْتَنِي \* فَأَخْلَفْتَنِي وَتِلْكُ إَحْدَى الأَزَامِعِ وَالتَّمَاسِي: الدواهي ، وأنشد لمؤداس :

أُدَاوِرُهَا كَيْمَا تِلْينِ وَإِنِّنِي ﴿ لَأَلْقَ عَلَى الْعِلَّاتِ مِنْهَا الْمُمَانِيمَا

وقال آبن الأعرابي يقال: جاء بذات الرَّعْد والصَّلِيل، أي جاء بداهية لا شيء بعدها، وأنشد للكيت: كَأَنَّ أَكُفَّ الناسِ إِذْ بِنْتَ عَطَّفَتْ \* عليها جُمَّاة القَّـبْرِ ذات الرَّواعِد أي كأنها حَصَلَتْ في أيديهم ذات الرَّواعد أي الرَّعْد، قال الأصمعي يقال: رماه بأَقْافِ رأسه إذا رماه بالأمور العظام، و بثَالِنَة الأَنَافِي أي الداهية وهي القطْعة من الجبل، وأنشد:

فَلَمَّا أَنْ طَغَوًّا وَبَغَوًّا علينا ﴿ رَمَيْنَاهُم بِثَالِئْتُ الْأَثَّافِي

ويقال : جاء بأُذُنَىْ عَنَاق أَى بالداهية وهي عَنَاق الأرض ، ويقال قَضَّتُهُم القاضَّة مثل البَّائِقة ، والعَنَاق : الخَيْبِية ، والدَّرْئُم والدَّلِيل والفَاقرة والعَنْقاء والخَنَاسِيرُ ، واحدتها خِنْسِيرة ، قال أبو على : وهي الدواهي ، والقنْطر : الداهية ، وأنشد أبو العباس :

وكنتُ إذا قومُ رَمَوْنَى رَمَيْتُهُم \* بُمُسْقِطَة الأُعْبَالِ فَقْاً قِنْطِر وَأَنشَد لَمُنْ بِنَ أُوس :

إِذِ النَّاسُ ناشُ والعِبَاد بِغِرَّةٍ \* وإذ نَحْنُ لم تَدْسِبُ الينا الشَّبَادِعُ

أى لم نكن فيا نَكْره ، والشَّبادِعُ: الْعَقَارِب، الواحدة شِبْدِع ، ويقال : أَمُور دُبْسُ ورُبْسُ ودُلْسَاتُ بضم الدال وفتح اللام والدَّغَافِل والزَّبِير والزَّفِير والعَرَاهِيَة ، قال أبو العباس : الأَزْيَب هو الدَّعَيُ ، والأَزْيَب من الرياح : الجَنُوب ، ويقال : رَجُلُّ عِضَّ وذِمْ وذَمْرُ وَذَمْرُ وَدُمْرُ بتشديد الزاء كله : الداهي ، والجَبْل : الداهية من الرجال ، وأنشد آبن الأعرابي :

<sup>(</sup>١) لعله سقط هنا ذكر الأزيب ليحسن قوله بعده : قال أبوالعباس والازيب هوالدعى الح، والازيب كما في اللسان : الداهية ،

عَيِبْتُ من الخَوْدِ الكَرِيمِ نِجَارُها \* تُرَأُرِئُ بالعَيْنَيْنِ للرَّجُلِ الحِبْلِ ولِيَّنْ مِن الخَوْدِ الكَرِيمِ نِجَارُها \* تَرَأُدِئُ في حَبْلِ البجابجة القِصْلِ ولِللَّفْت لُفَّتْ في البجابجة القِصْل

الحِبْل : الداهية ، واللَّفْتُ : العجوز التي لَفَتْهَا الدهرُ عن حالهـــا وصَرَفَها ، قال ويقال : خِنْثر وخَنَاثهر ، وأنشد ·

أَنَا الْقُلَاخِ بِنَ جَنَابِ بِنَجَلا ﴿ أَبُو خَنَاثِيرٍ أَقُودُ الْجَــلا

ويقال : جاء بالزَّعْنِفة وهى الداهية ، ورجل زِعْنِفة وهو القصير القامة ، وَدَبَلتْهِم الَّدْسِيلة . وَحَقَّتُهُم الحَاقَة وَأَمُّ الدَّهَمِ وَاللَّهَمِ ، اللَّهَمِ ، اللَّهَمِ : الموت لأنه يَلْتُهُمُ كلَّ شيء ، وأَمُّ الرَّقُوب : الداهية ، وأنشد . إنَّ كِشْرَى عَدَا على اللَّكِ النَّعْتُ مانِ حَتَّى سَفَاهُ أُمَّ الرَّقُوب

وقال اليزيدى أبو محمد: سقاه أمَّ البَليل، قال أبو الحسن: هكذا حفظى. والرَّ بِيس: الداهية وأنشد:

يكفيك عند الشدة الرَّبِيسا \* العضَّ ذا المُرَانة الدُّوسا

ويروى : الدّحِيسا ، قال أبو الحسن : حِفْظِى عن الأحول : داهيـةٌ رَبْس ورَبِيْس ، قال أبو العباس ويقال : داهية هِنْرُذِمْرُ ونَادُ. وهو يتكلم بالهِنْرِ ويَهْتِكُ السَّنْر ، ودَاهِية حُولَةٌ وحُولاء ، وداهيةٌ مَرْمَرِيشُ أى شديدة ، وقال جرير بن الخَطَفَى :

قَرَنْتُ الظالمين بَمْر مَهِيسٍ \* يَذِلُّ له العُفَادِيَةُ المَويدُ

يريد شمرا هكذا وقع ، والعَفَارِيَةُ : القوىُّ الشديد ، والمَّرِيد المُتَمَرَّد ، ويقال : قافية مَرْمَرِيسُ من المَرَاسة وهي الشِّدة ، ويقال للشيطان : عِفرِية ، وأنشد :

كَأَنَّهُ كُو كُبُّ فَي إِنْرِ عِفْسِرِيةً \* مُسَوَّمٌ فِي سَوَادِ اللَّيلِ مُنْقَضِبُ

ويقال : جاءوا بالفُلَق والفُلَق، وجاءوا بُعُلَقِ وَفُلَقِ يُجْرَى ولا يُحْرَى . وجاءوا بالفِلْقِ وأُسْرِتِها أى بالداهية وأخواتها . وجاءوا بمُطْفِئة الرَّضْف أى أشد من الأولى . ويقال : داهية شَنْعاء مُتمُّ وصَلْعاء مُتمُّ أى بارزة ببَّنة وجاءوا بِالْبَهَاليلِ والباليلِ . أى كأنها تُفَرَّق من مَرَّت به . وجاءوا بالْبَهَاليلِ والباليلِ . وجِئْتُك بالداهية العَبْقَس والوابئة الوَمَاء . ويقال : وَقَعَ في النَّرَة

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرمة ، كما في ديوانه طبع أوربا ص ۲۷

والتِّيهِ والسَّمَّهَى والسَّمَّيْهَى أى الباطل ، ويقال ؛ وَقَع فى دُوْلُول أى فى أمر عظيم ، ووقع فى تيهٍ من الأُتَّاوِيه ، وَوَقَع فى السُّمَّه أى فى الباطل ، وإنَّه لَدَاهٍ ودَهٍ ودَهِى . وإنه لَلْتَحَةُ من اللَّتَح وهو الذي يَعْتُو فى الشَّعْر ويصيب فى الرمى ، وأنشد :

## « وجدوى انتحة من اللُّتَح .

ويقال: جاء بالسَّحْدِيت والسَّمَاق والبَحْت والصَّرَاح أى الكذب الذي لايشُو به شيء من الحَقّ، ومنه سُمِّي الرجل سُمَّاقا، كأنه أريد به المبالغة في الكذب، يقال: كَذَبَ وٱخْتَرَق وَسَرَج وَتَسَرَّج بالجمِ ، كله بمعنى ، قال أبو الحسن: يقال حَلَق وٱخْتَلَق وخَرَقَ إذا كَذَب ، ويقال: فَرَشَه وَوَلَقَه وَإِنَّه لَولُوق أَى كَذُوب ، والسَّهُوق: الكَذَّاب، والتَّسْتِح والتَّسْتَح والتَّسْتَح: الكَذَّاب، ويقال: كَدُوب مُزَج أي يَخْط حقا بباطل، وأنشد:

# لاَتَفْلِي قَوْلَ كَذُوبٍ مِمْـزَج \* أَطْلَسَ وَغْدٍ في دَرِيسٍ مُنْهِج

قال : ومُنْهج من أنْهَج الثوبُ أيضا . ويقال : إنه آضَبُّ تَلْعَة لا يُؤْخَذُ مُذَنَّباً ولا يُدْرَك حَفْرا، أى لا يؤخذ بَذَنبه ولا يُلْحَق أَبُعْد حَفْره وأَبُعْد أغْوِيَّته وهى الحُفْرة . ويقال : جاءنا بالكَذب الفِلْقان والحِبْريت والسِّخْتِيت . ويقال : عَجَبُّ عاجِبُ وعَجِيب وعُجَاب بمعنى مُعْجِب .

ا اجتمع عمر بن أبى ربيعة وكـثـز و جميل بباب عبد الملك بن مروان و إنشادهم اشعر بين يديه [

قال وحدث أبو الحسن وآبن درستويه قالا حدث السكرى قال حدثنى المعمرى قال: سمعت أبا مُشهر يجكى أن عُمر بن أبى ربيعة وكُتَيِّر عَزَّة و جَمِيسل بن مَعْمر، قال أبو على : وقرأت أنا هذا الخبر أيضا على أبى عبدالله إبراهيم بن محمد بن عرفة قالوا : اجتمع هؤلاء بباب عبد الملك بن مروان فأذن لهم فدخلوا ، فقال : أنشدوني أرق ما قلتم في الغواني، فأنشده جميل بن معمر :

حَلَفْتُ بَينًا يَا بُنَيْنَـةُ صَادَقًا ﴿ فَإِن كَنْتُ فَيَهَا كَاذَبًا فَعَمِيتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَ

<sup>(</sup>۱) يقال : شرى جلده : حرج - بـــه الشَّرَى وهو بثورصة؛ رحم حكاكة مكر بة تحدث دهمة واحدة عالبا وتشتد ايلا اببعار حارّ يثور في البدن دفعة -

# وأنشد كثبر عزة:

بأبي وأُمَّى أنتِ مِنْ مظاومة ، طَيِنْ العَدُوَّ لَهَا فَغَالِيَّ حَالَهَا لَوْ أَنَّ عَزَّة خَاصَّمَتْ شَمَّى الصحى » في الحسن عند مُوَفَّق لَقَضى لها وَسَاعَى اللَّه بَصَرْمِ عَزَة نِسْاوة ، جَعَالَ المليكُ خدودُهُنَّ نِعالها وأنشد آبن أبي ربيعة المحزومي القرشي :

أَلَا لَيْتَ قَبْرِى يوم تُقْضَى مَيْتَى \* بتلك التي مِنْ بَيْن عَيْنَسِكِ والفَم وَلَيْتَ طُهُورِى كَان رِيقَكِ كُلَّه ؛ وليت حَنُوطى من مُشَاشِك والدَّم الله لَيْتَ أم الفضل كانت قَرِينتى : هُنّا أو هُنَا في جَنَّهٍ أو جَهَنَّمَ

فقال عبد الملك لحاجبه : أعط كل واحد منهم ألفين وأعط صاحب جهنم عشرة آلاف.

#### \* +

قال وقال المعمرى : سمعت إبراهيم بن عبد الرحمن بن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله شاعرا، وكان عبيد الله شاعرا، وكان يُشَبِّب بامرأة من قومه ، فخالِحَه منها شيء فأرسل إليها :

## \* \*

قال أبو الحسن وآبن دستوريه قال المعمرى : لقيت أبا زيد الأشجعى، وكان والله فصيحا، فقلت له : كيف وَلَدُك؟ قال : بِشَرَّ لابارك الله فيه، لَقيته على فرس مُحَمَّلَج اليَدَيْن، بَعِيدِ ما بين الفَهْدَتَمْن،

<sup>(</sup>١) طبن : فطن ٠ (٢) المعروف : ألا ليت أنى يوم تقضى منيتى ۞ لئمت الذى ما بين عينيك والفم

<sup>(</sup>٣) أشكعت : أغضبت .

أَعْنَقَ حديدِ النَّظَـرَصَّهال واسع المُنتُخريرِ . مُقَلَّص الشاكلة ، لا بارك الله له فيـه ، فقلت له : يا أبا زيد، ألا تَضْرِب على يده! قال : وهل لى به طُـوقَةٌ ، فقلت له : تقول طُوقَةٌ! قال : وأنت والله أيضا تقولها الا أنك تستثبت .

قال : وجئت أبا زيد و إذا شاة له مطروحة فى بُحُر، فقلت له : ما هذه الشاة ؟ قال : أخذها الذئب، فقلت له : فكيف. لم تدفعه عنها؟ قال : إنه كان خُلُجًا مُلْجًا مسطوح الذراعين يُعْجِبُني والله أن أقول له هجُ .

قال وقال المعمرى قال لى بعض من سألته من أهل البادية : قلت لأعرابى : أَىَّ شَيء تُحُسِن من القرآن؟ قال : إن معى مالا أحتاج معه الى أكثر منه : مِدْحةَ الرب وهِجَاءَ أبى لهب .

**\*** 

وقال المعمرى أخبرنى إسحاق قال رأيت أبا العَتَاهِية واقفا فى طرف المقابر وهو ينشد:

ثُنَا فِس فى الدنيا ونحن نَعِيبها ﴿ وَقَدْ حَذَّرَتُنَاهَا لَعَمْرِى خُطُوبُهَا

ومَا نَحْسَبُ الأَيَامِ مَنْقُص مَدَّةٌ ﴿ بَلَى إِنَّهَا فَينَا سَسَرِيعٌ دَبِيبُهَا

كأتِّى برَهْطِى يَحْمِلُون جنازتى ﴿ الله حُفْرَة يُحْتَى عليها كَثِيبُها

فَكُمْ ثَمَّ مِن مُسْتَرْجِع مَتُوجِع ﴿ وَنَا تُحْدَةٍ يَعْلُو عَلَى نَجِيبُهَا

وباكية تبكى عمل وابنى ﴿ لَفِي عَفْلَة عن صوتها مَا أُجِيبُها

وباكية تبكى عمل وابنى ﴿ لَفِي عَفْلَة عن صوتها مَا أُجِيبُها

أيا هاذَمُ اللّذات ما مَنْكَ مَهْرَبُ ﴿ تَحَاذَر نَفْسَى مَنْكُ مَا سَيُصِيبُها

4 4 4

قال : وكتب يحيى بن أحمد بن عبد الله بن يزيد بن أسد السلمى الى طاهر بن عبد الله : أنا بالعَشْكَر وَقُفُ \* للتَّعَاذِي والتَّانِي ولتشييع فلان \* والتَّلَقَ لفسلان أو لِبَيْعُ أو لَرَهْن \* أو لَدَيْنِ بالضان

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل أنه بضم الطاء وسكون الواو ولم نجده فيا بيدنا من كتب اللغة . (٣) بهامش الأصل أنه بضم الأول والثاني من الكلمتين . (٣) هاذم اللذات : قاطعها .

## [حديث فضل وفضبل المريين]

قال التميمى وحد ثنى رَكَّاض بن فَرُوة المُرَى القتالى قال : كان فى بنى مرة فَضْل وفُضَيْل أَخَوَان لأب وأم، ولا أعلم أنى رأيت تبَارَهُمَا لأحد قطُ، ولا رأيت أكل مهما فى رجال الناس قط، أجمل لأب وأم، ولا أفرس فُرُ وسِيَّة ولا أسخى ولا أشجع، فَرُمِي فى جنازة أحدهما فمات، فحرجنا بجنازته وأخوه مَعَنا يُهَادَى حتى وَقَفْنا على قبره فَدَلَيْناه فيه وهو ينظر اليه قد آحْنَوْنَى والْفَقَف حتى صاركانه سِيَةً، فلما رَضَمْنا عليه لَبنَه قال هذا البيت :

سَأَبِكِكُ لا مُسْتَبَقِيّاً فَيْضَ عَبْرة ﴿ وَلا مُبْتَعَ بِالصَّبْرِ عَاقِبَةَ الصَّبْرِ ثَمْ ٱنْكَبِّ لوجهه، فعملناه الى منزل أبيه فات في الثاني أو الثالث .

**\*** 

وأنشدنا أبو البلاد لحاتم الطائى

ذَرِينَ ومالى إن مالك وافر \* وإن فَعَالِي تَعْدَى غَبُه غَدَا أَلَمْ تَعْلَى تَعْدَى غَبُه غَدَا أَلَمْ تَعْلَى أَنْ وَعَنْ الْمُرْهَدَا أَلَمْ تَعْلَى أَنْ وَعَنْ القَرِى السَّدِيفُ المُسَرِّهُدَا أَلَمْ تَعْلَى وَعَنْ اللَّهُ مُعَلَى السَّدِيفُ المُسَرِّهُدَا سَاحْيِس من مانى دِلَاصًا وسابحا \* وأَسْمَسَرَ خَطَيَّ وَعَضْبًا مُهَنَّدا

# [ حديث أم الهيثم مع أبي عبيدة ]

قال التميمى أخبرنى مُحَربن خالد العثمانى قال : قَدِمَتْ علينا عجوزٌ من بنى مِنْقَر تُسَمَّى أم الهيثم، فغابت عنا، فسأل عنها أبو عبيدة فقالوا : إنها عليها ، فقال : هل لكم أن نَعُودها؟ فجئنا فاستأذنًا، فقالت لِجُوا، فسلَّمنا عليها، فإذا عليها أهدام و بُجُدُّ وقد طَرَحْتها عليها، فقلنا : يا أم الهيثم كيف فقالت لِجُوا، فسلَّمنا عليها، فإذا عليها أهدام و بُجُدُّ وقد طَرَحْتها عليها، فقلنا : يا أم الهيثم كيف تجدينك؟ قالت: كُنْتُ وَحْمَى لِلدَّكَةِ، فَشَهِدْتُ مَأْدُبة، فَأَكُلْتُ جُبْجُبة، من صَفيف هِلَّعة، فَاعْترَتْني زُخَة، فقلا : يا أم الهيثم، فقالت : أولذاس كلامان! والله ما كامتكم إلا بالعربي الفصيح.

قال المميمي حدّثني القَحْذَى قال : قيل لأعْرابي : إن فلانا شَمَّك، قال : المَطْلِيُّ باللَّوْم وجها، الزَّلِق عن الْحَبْد رجْلا، قد يَنْبَع ال بُ القَمر.

(۱) فى اللسان : تقول العرب اذا أخبرت عن موت انسان : رمى فى جنازته ، (۲) السديف : شمم السنام . والمسهد : السمين ، (۳) الدلاص : الدرع الملساء اللينة ، (٤) البجد : جمع بجاد وهوكساء مخطط ،

قال وحدَّثنى أبو هفان عن إسحاق قال : سمعت يحيى بن جعفر البرمكى يقول لرجل اعتذر اليه : ي هذا، أُحْتَجُّ عليك بغالب القضاء؛ وأَعْتَذر إليك بصادق النية .

وحد ثنى آبن حبيب عن آبن الكلبي قال حد ثنى رجل من طبئ يقال له آبن زُرَ يْق من بنى لام عن أبيه قال : كان منا رجل يقال له عُرَام بن المُنذِر بن زبيد بن قيس بن حارثة بن لام قد أدرك الحاهلية وأدرك عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه ، فدخل على عمر ليُزمَّنَ ، فقال له عمر ، أَمَانَتُك ؟ فقال :

ووالله ما أُدْرِى أَ أَذْرَكْتُ أُمَّةً ﴿ على عهد ذَى القرنين أَم كنت أَقْدَما مَنَى تَنْزِعا عَدِنِي القَمِيصِ تَبَيَّنَ ﴿ جَناجِرَ لِم يُكُسِينَ لَحَمًا ولا دَما

الْجَنَاجِنُ : عِظَام الصدر . فقال عمر : ويحَكم ! دَعُوا هذا وزمَّنُوه فإنه لا يدرى مَتَى مِيلادُه .

قال أبو هَفَّان أنشدني إسحاق لنفسه في آل خزيمة بن خازم وكان يَدَّعي ولاءهم:

إذا كانت الأحرار أَصْلِي ومَنْصِي ﴿ وَدَا فِيعُ ضَيْمَى خَارَمُ وَآبِنَ خَارَمُ

عَطَسْتُ بَأَنْفٍ شَامِحُ وتناولتْ ﴿ يَدَاىَ السُّرُّيَّا قَاعِدًا غَدِيرِ قَائم

قال وأنشدنا أبو هفان عن إسحاق لأمرأة :

قُصَارُك مِنِّى النَّصْعُ مادُمْتُ حَيَّةً \* وَودُّ كِمَاء المُزْنِ غَيْرُ مَشُوب وَاخْرُشيء أَنْتَ عند هُبُوبي وَأَوْلُ شِيءِ أَنْتَ عند هُبُوبِي

قال آبن حبيب: قُرِع بابُ آبن الرِّقَاعِ الشاعر، فخرجت ُبنَيَّة له صغيرة، فقالت: مَنْ هاهنا؟ قالوا: نحن الشعراء، قالت: وما تريدون؟ قالوا: نُهَاجِي أباك، فقالت:

> تَجَعَّ مُن كُلُ أُوبٍ وَبَلْدةٍ ﴿ عَلَى وَاحَدٍ لَا زِلْتُمْ قِرْنَ وَاحَدُ فَاسْتَحْيَوْا وَرَجِعُوا .

قال وحدّثنا آبن حبيب عن هشام قال : سأل معاوية رضى الله تعالى عنه النَّظَار العُذْرِى عن قُضَاعة ، فقال : كَلْبُ ساداتُها وأوتادُها ، والقَيْنُ فُرْسَانُها وأَسنَّتُهَا، وعُذْرة شُعَراؤها وفْتيانُها، وجُهينه حَنْهُما نَبَاً فِي الإسلام ، ويقال : نَثاً ، قال وقال إبراهيم بن إسحاق التميمى : كتب اليَّ أخى يعقوب بن إسحاق : يا أخى ، إن كنت تَصدَّقُتَ بما مضى من عمرك على الدنيا وهو الأكثر فَتَصَدَّق بما بقي على الآخرة وهو الأقل .

وقال إسحاق قيل لمُقَيِّبة المَدِيني: ألا تَغَزُّو وقد أقدرك الله ايه! فقال: والله إنى لاَ أَيْض الموتَ على فراسي فكيف إليه أَمضِي زَكْضًا .

وقال إسحاق: جاور آبْنُ سَيابة قوما فأزعجوه، فقال لِمَ تُخْرِجُوننى من جواركم؟ قالوا: أنت مُريب، قال : فَمَنْ أَذَلُ من مُريبِ وأَخَسَ جِوَارًا منكم .

كتاب الحجاج الى عبد الملك بن مروان في أمر قطري بن الفجاءة ورده عليه يوصيه بالجد في قدله

قال وقال أبو سعيد قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنى أبو إسحاق إبراهيم المؤدب قال : كتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان يُعظّم أمر قَطَرِى بن الفُجَاءة المازنى"، فكتب اليه عبد الملك ، أوصيك بما أوصى به البَكْرِيُّ زيدا، فقال الحجاج لحاجبه : ناد فى الناس : من أخبر الأمير بما أوصى به البكرى زيدا فله عشرة آلاف درهم، فقال رجل للحاجب : أنا أخبره، فأدخله عليه، فقال له : ماقال البكرى لزيد؟ قال : قال لابن عمه زيد . — والشعر لموسى بن جابر الحنفى —

أق ول لزيد لا تُتَرَّرُ فإنَّه م ﴿ يَرَوْنَ الْمَنَايَا دُونَ قَتَلَكُ أُوقَتَلَى فَقَلُ الْوَقَتِلَى فَإِنْ وَضَعُوا حَرْبًا فَضَعُهَا وإن أَبَوًا ﴿ فَشُحُنَ وَقُودَ الحرب بِالحَطَبِ الْحَرْلُ فَإِنْ عَضَّتِ الْحَرْبُ الضَّرُوسَ بِنَابِها ﴿ فَعُرْضَةُ نَادِ الْحَرْبِ مِثْلُكُ أُومِثْلِي فَقَالُ الْحِاجِ : صدق أمير المؤمنين ، عُرْضة نار الحرب مثلى أو مثله .

**\*** 

قال وقال أشدنا أبو جعفر لملحَّان :

وأبيضَ بُعْتَابٍ إذا اللَّيْسِلُ جَنَّه \* رَعَى حَذَر النار التَّجومَ الطَّوالعا اذا اَستَنْقِل الأقوامُ نَوْمًا رأيتَّه \* حِلْدَارَ عِقاب الله لله ضارعا الحُبْتَاب : الذي يَخْتَرَق الدُّور والظلمات .

<sup>(</sup>١) الترترة : إكار الكلام ، قال في السان مادة ترتر : وقد روى : «لاتثرثر » . و «لا تبرير » وكل ذلك كثرة ال- ٠٠ .

. ₽ \$

قال أبو على وأنشدنا أبو الجسن لأبى كريمة فى صفة الخر – وهو بصرى – : كَأَنَّهَا عَرَضٌ فى كَفِّ شاربها : تَخَالُفُ فارغا والكأسُ مَلاَّتَن

وأنشدنا الهمرو القِصَافي — وهو تميمي بصرى — يصف نوقا :

خُوصٌ نَوَاجٍ إذا صاح الحُدَاةُ بها ﴿ رأيت أَرْجُلَهَا قُدُمُ أَيْدِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوم إذا أَكَلُوا أَخْفَوْا كلامَهِمُ ﴿ وَٱسْتَوْتَقُوا مِن رِتَاجِ البابِ والدار لا يَقْرِشُ الجَارُ منهم فَضْلَ نارِهِم ﴿ وَلا تَكُفُّ يَدُّ عِن حُرْمَمَة الجار وللمَّرِقِ الحضرمي البصري :

إذا وَلَدَتْ حَلِيـلةُ باهِلِّ ﴿ غُلاما رِيدَ فِي عَدَدِ اللَّمَا وَلِو كَانَ الْخَلَيْفَةُ بِاهْلِيا ﴾ لَقَصَّر عن مُساماةِ الكِرام

ولبعض اليشكريين البصريين :

كُمَّا نُدارِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْحَرْقُ عَلَى الراقع كَالنُوبِ إِذَ أَنْهَجَ فِيهِ اللهِ عَلَى أَعْلَى عَلَى ذَى الحَيلة الصانع

| قصيدة سيار بن هبرة في عناب أخو يه خالد و زياد ومدح أخيه منخل |

قال أبو على وقرأنا على أبى الحسن عن جعفر، وذكر جعفر انه سمع ذلك من أبى جعفر محمد بن على بن الحسين، وسمع ذلك مع أبيه أيضا من ابى محلم، وقال أبو محلم : أنشدنى مَكُوزَة وأبو مَحْضَة وجماعة من بنى ربيعة بن مالك بن زيد مَناة لسَــيَّار بن هُبَيرة بن ربيعة بن المنعق أحد بنى ربيعة الحوع بن مالك بن زيد مناة يعاتب خالدا أو زيادا أخويه و يمدح أخاه مُنَقِّلا :

تَنَاسَ هَوَى عَصْهَا، إمَّا نَايْتَهَا ، وكيف تَنَاسِكَ الذي لَسْتَ ناسيا لعمرى لَئِن عَصْهَا، شَـطَ مَرَارُها ، لقد زَوْدت زادا وإن قُلَّ باقيا وما هِيَ من عَصْهَا، إلا تَعِيَّةُ ، تُودَّعُنيها إذ أحَـمَّ ٱرْتِحَالِيا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ بن ابطى بن المجرأ حد بني ربيعة الخ وليحرر النسب .

لَيَالِيَ حَلَّتْ بِالْقَرِيِّينِ حَسَلَّةً \* وذى مَرَخ ياحَبِّسَذَا لك واديا خَلِيــلَّى مَنْ دُونَ الْأُخَلَّاءُ لَا تَكُن ﴿ حَبَالُكُمْ أَنْشُــوَطُهُ مَنْ حَبَالِيـا ولا تَشْـَقَيَا قبل المات بصُحْبَتي \* ولا تُلْساني لِبْسَ من عاش قاليا فان فراق عبرة تُخْلَفَنُكُم \* وَشيكًا وإن صاحبتاني لياليا أَرَى أَخَوَىً البِـــوم شَعًا كَلاهما ﴿ عَلَى وَهَـَا أَن يَقُولا الدَّوَاهيــا يُؤذُّني هـــذا ويَمنَعُ فضــله ﴿ وهــذا كَمْنِ أُو أَشَــدُ تَقَاضِيا

َ وَأَنْفَ : يَحْرَمُنِي ، وَأَنْشَد :

أَذَّنَكَ شُرَابِثُ رَأْسُ الدُّيْرِ ﴿ شَيْخًا وصِبْيَانًا كَنفُوانِ الطَّيْرِ

قال أبو محلم : ومَعْنُ : رجل كان كَلَّاءُ بالبادية يَبِيع بالكَالِئِ أَى بالنسيئة ، وكان يُضرب به المثل في شدة التقاضي وفيه يقول القائل: - قال أبو الحسن أنشَدَناه المبرد للفرزدق -لعمرك ما مَعْنُ بتارك حقَّه ولا مُنْسِئُ معن ولا مُتَسِّر

والقَرِّيَّانَ وَذُو مَرَّخٍ : ببلاد بني حَنْظَلَة ، وهي مَسَاشُ المــاء .

لقد كان في أيديكم ذوحُواشَة ﴿ فَالِيتَ لا نُعْطِيهِ إلا مُفَادِيا ا

تَعَلُّلُ هــداك الله ربي ألا تَرى \* نَّغَاذُل إخـــواني وقلَّةَ ماليــا

وعَضَّ زمان عَضَّ بالناس لميدَعُ \* شَريدًا من الأموال إلا عَنَاصِياً

قال أبو على : عَنَاصِيا : بقايا ، وعَنَاصِي الشَّعَر : بقاياه ، واحدتها عُنصُوةً . وذو حُوَاشَة : ذو ذمة وقرابة، ويقال : تَحَوَّشْتُ من فلان أى تَذَمَّتْ منه .

> فَالْحَقَ أَقُوامًا كَرَامًا فَأَصِبِحُوا ۞ شَر يَدِينِ بِالْأَمْصَارِ مُلْقًى وَعَارِيا كَفَى حَزَاً عن لا تَعِنُّ جَمَالِكُم \* النَّ وفد شَفًّ الحَنينُ جَمَالِيا وعَنْ لا أرى شوقا الىَّ يَصُورَكُم ﴿ وَلا حَاجَةٌ مِن تَرْكِ بَيْتِيَ خَالِكَ وإنى لَمَفُّ الفَقْرُ مُشْـَتَرَكُ الغِنى \* سَرِيعٌ إذا لم أرض دارى ٱحْمَالِيا كَلَانَا غَنيٌّ عن أَخيه حَيَى آنه \* ونحن إذا مُتَنا أَشَهُ تَفَانيكَ

أَخَالِدُ فَآمِنعِ فَضْلَ رِفْدِكَ إِنَّمَا ﴿ أَجَاعَ وَأَعْرَى اللهُ مَنْكُنْتَ كَاسِيا رأيتُك تُقْفِيني بكل عظيمة ﴿ عَرَتُكَ وَتَقْفِي بِاللَّبَانِ سُوائيا

قال أبر الحسن : الصواب تَقْفُوني بكل عظيمة ، قال أبو محلم : تُقْفِي : ثُكْرِم وهي القَفِيَّة . قال أبو على : تَقْفُو : تكرم أيضا وهي القفية ، والصواب عندي ما قال أبو الحسن ، وعَرَتْكَ : نَزَلَتْ بك .

وَنُؤْثِرُ مَنْ لَو أَنَّهُ مُتَّ لَمْ يَحِدُ ﴿ كَوَجْدِى وَلاَ يُبْلِيكَ مِثْلَ بَلائيا وَأَهْوَنَدَ فَعًا عنك أَنْ كَنتَ جانيا وَأَهْوَنَدَ فَعًا عنك أَنْ كَنتَ جانيا ولومُتَّ سالتَ بَعْضُ نفسي حَسْرةً \* عليك وأمْسَى عنك في الحي لاهيا إذا تَحْنُ داوانا المُؤَسِّون بالأَنْبَى ﴿ شَفَوْهُ وَلا يَشْفَى المُؤَسُّونَ مَا بِيا

الْمُؤَسَّــون هاهنا : المُعَزَّون ، يقول : إذا عَزَّوْنا سَلَا ذاك عنك ، ولا يَشْفى المؤسون وَجْدِى عنك ، يقال : أَسَّاه أَى عَزَّاد ، ويقال : هَلُمَّ نُؤَسِّى فلانا أَى نُعَزَّيه ، والْأُسَى : السَّلُوُّ والصِهر .

بَعْزَى الله رَبُّ الناس عَنِّى مُنَخِّلا « و إن بان عنى خُيْرَ ما كان جازيا أخاك الذي إنزَلَّتِ النَّعْلُ لَم يَقُلْ \* تَعِسْتَ ولكنْ عَلَّ نَعْلُك عاليا عَلَّ : قَول أَعْلُ ، أَي رَفَعَك الله .

وَعَوْرِاءَ قَدَ قَيْلَتَ فَلِم أَسَتَمَعَ لِهَا \*\* وَلاَ مِثْلُهَا مِنْ مِثْلُ مَنْ قَالِهَا لِيَا فَاعْرَضْتُ عَلَما أَنْ أَقُولَ بَقِيلِها \*\* جواباً وما أَكْثَرْتُ عنها سؤاليا وإنى لَأَسْتَحْيِي لنفسى أَنْ أَرَى \*\* أَفُتُ ذَار النّبِ فَوْقَ بَنَانِيا أَفُتُ لَا النّبِ فَوْقَ بَنَانِيا أَفُتُ الذّار، يعنى بعر الإبل على خِلْف الناقة إذا صُرَّتْ .

و إنى لأَسْتَحْيِيك والخَرْقُ بيننا \* من الأرض أن تُلْفَى أَخًا لِى قاليا وإنى لأستحيى أخى أن أرَى له \* عَلَى من الحَقّ الذى لا يَرَى لِيا وليكنّى قد كُنْتُ مما أشدها \* يأنساع مَيْسِ ثم تَعْلُو الفَيافيا عليها فَتَّى لا يَجْعَل النوم هَمَّه \* دَلِيلٌ إذا ما الليل أَلْقَ المَرَاسِيا

# [رثاء حكيم بن معية في أخيه عطية بن معية إ

وأنشد لحكيم بن مُعيَّة أحد بني ربيعة الحوع يرثى أخاه عطية بن معية :

لولم يُفَارِقْنِي عَطِيَّة لم أَهُنْ \* ولمأْعُطِ أعدائى الذي كُنْتُ أَمْنَع

شجاعً إذا لاقَ ورَامِ إذا رَمَى \* وها إذا ما آدُلَسَ الليلُ مِصْدَع

سَابِكِكَ حَتَى تُنْفِد العَينُ مَاءَهَا ﴿ وَيَشْفِىَ مِّنَّى الدَّمْكُ مَا أَنُوجِع

**\*** 

وأنشد ليزيد بن المنتشر من بني قشير : \_ وكان غاويا فأخذه ثور أخوه فَحَاتَق رأسه \_

أقول أنسور وهُو يَعْلِق لِّتِي \* بَعَثْفاءً مَرْدُودٍ عليها نِصابُها

تَرَقُّقُ بِهَا يَانُور لِيسَ ثُوابُهَا \* بِهَذَا وَلَكُنْ عَنْدُ رَبِّي ثُوابُهَا

قَوَاح بِهَا مُؤْرُ مَرِثُ كَانَّهَا ﴿ سَلاسِلُ دِرْعِ لِينُهُا وٱنسكابُهَا

خُدَارِيَّة كَالشُّرْيةِ الفَرْد جادَها \* من الصيف أنواء رِوَاءُ سَحَابُها

فأصبح رأسي كالصَّخْيرة أَشرَفَتْ \* عليها عُقابٌ ثم طارت عُقابًا

أَلَّا رُبُّ مِا يَاتُورُ قد غَلَّ وَسُطَها \* أَنَامُلُ رَخُصَاتُ حديثُ خِضَابُها

قوله : خُذَارِيَّة أَى سُودًا ، والشُّرْية : شجرة الحنظل تُشَبُّه اللَّـمُ بها لحسنها ، لأنها غَطِشَةُ جَعْدة .

وأنشد ليزيد بن الطُّقرَّية :

أَلا طَرَقَتُ لَيْـ لَيْ فَأَحزن ذَكُرُهَا \* وَكُمْ قَدْ طَرَانَا طَيْفُ لِيلِي فَأَخْزَنَا

ومُفْتَرَضَ فُوقَ القُتُـود تَحْـالُهُ ﴿ مَتَاعًا مُمَــلًى أُو قَتِيــلَّا مُكَفَّنا

جَلُوتُ الكَّرَى عنه بذُّ رُكِ بعدما \* دَنَا اللَّهِ لَ وَٱلْتَجَّ الظلامُ فَأَغْدَنا

أَلَا عَلَّ لَيْلَ إِنَّ تَشَكَّيْتُ عندها \* تَباريحَ لَوْ عات الهوى أَن تَليَّنا

على أنها خاست بعهدى وحاذَرَتْ ﴿ عُيونَ الْأعادى والصِّيُّ المُلَحَّنا

الْمَلَحَّن : الذي يُومِئُ إليك بما يريد ولا يُصَرِّح به ، والطَّثْر : أن يَغْلِيَ اللَّبِن فَيكَثَّع في رأس اللبن ثَخَنُّ، يقال : قد طَثَرَ اللَّبن إذا عَلَا ذلك فَوْقَه .

<sup>(</sup>١) هذا البت دخله الخرم وتقدّم مثله غير مرة ،

[حديث الحجاج مع الفرزدق لما حمل حاجب بن خشينة على أهل العراق]

قال أبو محلم: لَمَا كَان يومُ من أيام دَيْرِ الجَمَاجِم حَمَل حاجب بن خُشَيْنة المَبْشَمِيّ أحد بنى الخَطَّاب آبن الأعور بن عوف بن كعب بن عبد شمس في الخيل على أهل العراق مع الجَجَّاج فأزال صُفُوفَهم، فقال المجاج للفرزدق وهو عنده: ألا ترى ما أكرم حَمَّلة آبْن عَمِّك؟ فقال: أيها الأمير، إنه رجل جَوَاد، وقد سَفَرَ مالله فَمَل حَمَّلة مُفْلِس، فقال له الحجاج: فهل لك أن تَحَمِّل كما حمل وأُلِيقَ عطاءك بعطائه؟ فقال: إنى أخاف إذا حَمَّلت أن ينقطع أصل العطاء.

قال أبو محلم يقال : سَفَرَ الرجلُ ماله أى مَزَّقه ، وسَفَر الرجل شَعَره وجَلْمَطَه وجَلَطَه وسَحَفَه أى حَلَقه ، قال ثعلب : كان آبن الأعرابي ينشد :

مُولَعَات بِهَاتِ هاتِ وإن شَقَّت الله عالَ طَلَبْن مِنْكَ الخلاعا

بفعل المال هو الفاعل ، ولا يُنكر أن يكون أبو محلم لم يسمع البيت ، فحصل الرجل فاعلا . قال أبو الحسن : حفظى بالسين غير المعجمة مخففا ومثقلا والشين منكرة ، فإما أن يكون آبن الأعرابي سها أو سها الحاكى عنه . قال أبو على : سَفَر من سَفَرْت البيت أي كَنَسْته ، فكأنه لما مَنَّق ماله كنسه . وشَفَر بالشين يجوز على وجه بعيد . كأنه أنفق مالة فبق المال على شَفِير ، و يمكن أن تكون الشين بدلا من السين كما قالوا : الجحاس والحجاش ، وأنشد لرجل من عُكل يقال له السَّمْ يَرِيُّ بن أسد :

أَقْسُولَ لأَدْنَى صَاحِبًى نَصِيحةً » وِلْلَاَسْمَـــر المِغُوارِ مَاتَرَيَابِــــ الأسمر هنا : رجل من طَيِّ :

فقال الذي أبدي لِي َ النَّصْح منهما ﴿ أَرَى الرَّأَى أَن تَجْنَازَ بحوَ عُمَان فَإِن لا تَكُنُ في حاجبِ و بلاده ﴿ نَجَاةٌ فقد زَلَّتْ بك القَدَمانِ فَقَى من بنى الخَطَّابِ يَهْتَدُ للنَّدَى ﴿ كَمَا أَهْتَرَّ عَصْبُ الشَّهْرَتَيْنِ بِمان هو السيف إن لاَيْنَتَه لان مَتْنُه ﴿ وَغَرْباه إن خَشَنَة العَبْشِينِ عَالله عَلَيْهِ خَشِنان حَاشَلْنَه خَشِنان حَاسَدَ هو حاجب ن خُشَنْنة العَبْشِينِ .

<sup>(</sup>١) أورد البيت صاحب الحكم في مادة شفر بالمعجمة وحلع، وحكى أن تشفير الممال قليته .

[ كتاب الفرزدق الى تميم بن زيد عامل لحجاج في رُجِل كان معه في البعث يقال له خنيس [

قال أبو محلم : كان تَمِيم بن زيد القَيْني - والقين بن جَسْر من تُقضَاعة - عاملا للحجاج على السَّند، وكان معه في البعث رَجُلُ من بكر بن وائل يقال له خُنَيْس ، وكانت أُمَّه رَقُو با لم يكن لحا ولد غيره ، فطال تَجْيرُهم إيَّاه - قوله رَقُو با ، الرَّقُوب : التي لاتلد إلا واحدا ، والتجمدير : أن يَطُول مُقَامه في البَعْث ، يقال : جُمِّر فلان أي حُيس عن أهله - فآشتاقت إليه أمه ، فَدُلَّتْ على قبر غالب آبن صَعْصَعة أبي الفَرَزدق، فعاذت بقبره - وقَـ بُرُه بكاظمة وهو موضع بين البيامة والبصرة على البحر وفيه رباط - فَوَجُه الفرزدق الى تميم رجلا وكتب معه :

تَمِيمَ بن زَيْدٍ لا تَكُونَنَّ حاجتى ﴿ بظَهْدٍ ولا يَعْيَا علَى جوابُها قال أبو على وأنا أقول : ولا يُعْنِي أجود ·

غَلِّ خُنَيْسًا وَأَتَّخِذُ فِيهِ مِنَّةً \* لِحَوْبِةٍ أُمَّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهَا أَنْتَنَى فَعَاذَت يَاتَمَيُ بِفَالِبٍ \* وَبِالْحُفُرَةِ السَّافِ عَلَيْهَا تُرَابُهَا

فنطر تميم فلم يَعْلَم : أَسَمُ الرجل خُنيَس أم حُبيَش، فقال له كاتبه : تراجعه، فقال بعد قوله ولا يَعْيَا علَّى جوابها : ولكن خلِّ كلَّ من في الجيش من خنيس وحبيش، فخلَّهم فرجعوا الى أهليهم .

\*

وأنشدنا أيضا لُمُوَ يف يمدح طلحة بن عبد الله بن عوف أخى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما:

فَقَدُدْتُ حَياةً بعد طَلْحة حُلُوةً ﴿ إِذَا شَعَبَتْه أَن يُجِيب شَعُوب

يضمُّ رجالٌ حين يُدْعَوْن النَّدَى ﴿ ويُدْعَى آبنُ عوف المندى فيجيب

وذاك آمرؤ من أي عطفية يلتفت ﴿ الى المَجَدُد بَحُوِ المَجَدُد وهُوَ قريب
قال أبو محلم: أنشد جرير قول الأخطل:

وائى لَقَــوَّامُ مَقاوِمَ لم يكن ﴿ جَرِيرُولا مَوْلَى جَرِيرٌ لِلاَ مَوْلَى جَرِيرٍ يَقُومُهَا مِنْ الفَرْدِق، فلما بلغ جريرا ذلك قال : صَدَق، يَقُومُ عند ٱسْت القَسِّ يأخذ القُرْ بان .

وقال أبو محلم قال أبو الحنساء العنبرى للفرزدق : قد كَفَاكُهُ جِرْوُ هِرَاشٍ ، يعنى جريرا لم يَكِلُه الى هجائك، فقال له الفرزدق : قد علمتُ في طُوب عُنُقك أنك أحمق . وأنشد لمسعود بن وكيع أحد بنى عبد شمس :

لَيْتَ شَبَابِي عَادَ لِي الأَوَّلِي \* وَعَيْشَ عَصْرِ قَدَ مَضَى أَغْرَلِي لَيْتَ شَبَابِي عَادَ لِي الأَوَّلِي \* إذ ذاك لم يُقْلَ ولم يُمَلِّي \* إذ ذاك لم يُقْلَ ولم يُمَلِّي وَمُّادُ غَيْشَانِي مُثْهَدِلًى \* أَرُوح قد أُرْخِي لَى الطَّولِي

قال أبو على يقال : عيش أغرب وأرغل أى تام لم ينقص منه شيء . والأغرل من الرجال : الأقلف . ومُثْمَهِلُ : تأمُّ . والغَيْسان : الشباب والنشاط ، قال أبو على وقال غيره : الغيسان : أوّل الشباب . ومَادُهُ : تَثَنَّهُ .

وَلَمْ يُحِرْنَى الْكِبَرُ الْهِدْمِلِيْ \* وَيَلْتَفِعْ بِالشَّمَطِ المِسْمَلِيْ وَلِيَّفِعْ بِالشَّمَطِ المِسْمَلِي وَلَمْ يَبِنْ غَيْسَدَانِيَ الْمُضِلِّي \* كَأَنَّمَانِي مِن نُحُولِي سُلِّي وَلَمْ يَبِنْ فَطَاةً خَيْرَ بِي مَلِّي \* وما تَرُدُّ لَيْتَ أُولَعَلَيْ أُولُو مِنْ نَطَاةً خَيْرَ بِي مَلِّي \* وما تَرُدُّ لَيْتَ أُولَعَلَيْ

قال أبو على : الهِدْمِلُ : الذي آنتهي عُمُرُه ، والمِسْحَلان : جانبا الرأس ، ويَلْتَفِعْ : يَلْتَجَفْ ، والغَيْدَان : الشباب والنشاط ، وخَيْبَر : مَحَةً ، وإليها تنسب الحُمّى وهي قريتان : نَطَاة والشّقُ ، ومَنْ : حَرِّ .

وَلَيْلُةَ طَخْياءَ تَرْمَعِلُ \* فيها على السارى سَدًا مُخْضَلِي لَمُ اللهِ عَلَى السَّامَ الْحُضَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْحَسلِيُّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال أبو على : طَخْياء : مظلمة . والسَّدَا : ما سقط من السهاء من النَّدى . وأثناءُ الظلام : المتراكمة قد تَتَنَّى بعض على بعض . وأَسْأَدْتُها : سِرْتُ فيها .

وهاَ بَهَا الْجَنَّامَة الهِ وَلَ \* إِنْ جَارَ هَادِيهِا وَلَمْ يَنْدُنَيُّ أَوْضَلَ فِي الْمَوْلَتُ مُدِلُّ ا أو ضَلَّ فِي المَوْمَاةِ لَمْ أَضَلَ \* ماض على مَاهُوَّلَتْ مُدِلُّ \* كما تَقَضَّى إذ غدا الْأَجْدُلُ \*

<sup>(</sup>۱) كدا وقعت هـــذه الأرجوزة فى الأصل مضبوطا رويها بالرفع تارة والجرأخرى ومرة بهما معاكما ترى ، هـــذا الضبط بقلم الشبخ محمد الشنقيطي في نسخته .

قال أبو على : الْجَنَّامة : الذي يَجْثِيم في مكانه ، والهيوَلُّ : الذي يَهُوله الشيءُ ، والأَجْدَل : الصَّفْر، وَتَقَطِّي : انْقَضَّ . قال أبو محلم : النَّدَى : مَا كَانَ مِن نَدَى الأرض . والسَّدَى : ما كان من ندى السهاء . وقال حكم بن مُعيَّة الراجز :

قد أُغْتَدِى والطَّيْرُ ما يطير ﴿ وَلِلنَّـدَى مِنِ السَّدَى غَدير قار أبو محملم يقال في بعض أمثال العرب : « إنَّ تَحْتَ طِرَّ يَقَتِه عِنْدَأُوَّةً»، طرِّ يقته : إطراقه وسكونه . وعنْدَأُوَّة : داهية .

وأنشد أبو محلم للبَرْدَخْت على بن خالد الضَّيِّي أحدِ بني السِّيد بن مالك بن بكر بن سَعْد بنضَّبَّة : إذا كان الزمانُ زمان عُكُل ﴿ وَتَمْ فَالسَّلَامُ عَلَى الزمانِ

زمان صار فيه العزُّ ذُكًّا ، وصار الزُّاغُ قُـدًام السِّنان

قال أبو الحسن : حفظي : قادمة السِّنان

لعـــل زمانَت سَيْعُود يوما ﴿ كَمَا عَاد الزمان عَلَى بِطَانَ

بِطَانِ بِن بِشْرِ الضَّبِّي :

أَيُّ مُمَّدَّد وأبي حصين ﴿ وَبِعَادَ الْقَرْمُ عَنَّابِ الطِّمَانَ

و بعـــد أبي سلمان إذا ما ﴿ تَرَوَّح للندي سَبِطَ الْبَنَانِ

رُبِّي الحيرَ أو تَرْجُو آرَاءً \* إذا شَنجَت بنائلها اليَدَان

هَا ضَرَبَتْ ضِرَارٌ فيك عُرْقًا \* مَتَى جَرَتِ الكُوادِنُ في الرِّهانِ

ممد بن عُمَرْ بن عُطارد بن حاجب بن زُرَارة ، وأبو حصين : زيد بن حصين الضَّبِّي أحد بني السِّيد وكان على أصمان . وعَتَّاب بن وَرْقاء الِّريَاحي . وأبو سلمان : خالد بن عَتَّاب بن و رقاء .

غَرَان شَمَّصِه الْوَشَاةُ فَنَقُرُوا \* وَحَشَّا عَلِكُ عَهِدْتُهِنَّ سُكُونا

<sup>(</sup>١) الزج: الحديدة في أسفل الرمح . (٢) شنجت: تقبضت . (٣) الكوادن من الخيـــل: الهجان . (٤) نوى شطون : بعيدة . (٥) التشميص في الأصل : نخس الدابة لتسرع في السير، والمراد هنا أن الوشاة نفروه حتى فعل فعل الدابة الشموص .

إِن الطَّعائِن يَوْمَ حَرْمُ عُنَـيْرِهُ وَ أَبْكَيْنِ بِومِ فِراقَهِن عُيَّـونا عَيَّـونا عَيَّـفِنا مِن عَبَراتِهِنَ وَقُلْنَ لَى مَاذَا لَفِيتَ مِن الهُوى واقيينا أَعُصِيتَ يَوْم الْوَى الْعُمَيْرِ فَإِننا يَوم الْمُحَيِّمِر مِثْلَ ذَاكَ عُصِين لَوْ الْمُحَيِّدِةِ مِثْلُ ذَاكَ عُصِين لَوْلا الحليلُ يَحَاف لَوْمَ خليله لا تُرْمِعَنَ لَمَا الْمَلامَةُ حِينا إِن الليالَى يَالَمُنَ لَيَالِيكَ \* قَرَّتُ بَهِنَّ عُيُونُنَ وَرَضِينا ورَضِينا كَا قُبِيلًا فَعَامُن بِغِبْطَة \* يَالَيْتَهُنَّ بِذَى السَّلامِ بَقِينا كَا قُبِيلًا فَعَامُن بِغِبْطَة \* يَالَيْتَهُنَّ بِذَى السَّلامِ بَقِينا مَا الله ولك قد عُبِينا فَي الله عَلَمُ الله والضَّومَ عَيِينا أَفَى الله والسَّوام مُهِينا أَفَى اللهُ والسَّوام مُهِينا أَفَى اللهُ والسَّوام مُهِينا أَفَى اللَّهُ والسَّوام مُهِينا أَفَى اللهُ والسَّوام مُهِينا أَفَى اللهُ والسَّوام مُهِينا أَفَى اللهُ والسَّوام مُهُينا عَلَيْهِ اللهُ والسَّوام مُهُينا اللهُ والسَّوام مُهِينا أَلْمُ اللهُ والسَّوام مُهُينا عَلَيْنَ اللهُ واللهُ واللهُ والسَّوام مُهُينا عَلَيْ اللهُ واللهُ و

قال أبو محلم يقال : جل دِلْعَوْشُ وَمُجَاجِّجُ وَدُحَامِسَ وَجَافَةِ يِز إِذَا كَانَ عَظِيمًا ضَخَهَا، وأنشد : يَارُبُّ خَالِ لَكَ بِالْحَزِيزِ مِنْ خَبِّ عَلَى لُقُمْنِهِ جَرُوزِ مُهْتَضِم فى ليسلة الأَزْيز \* كُلُّ كَثِيزِ اللَّهِم جَلْفَسْزِيزِ '

\* بَيْنَ سَمِيرُاء وَبَيْنَ تُوزِ \*

## عبد الملك بن مروان وحسن آستماءه لمحديث إ

قال أبو على قال أبو الحسن الأخفش: قرأت على أبى جعفر محمد بن على بن الحسين رحمه الله تعالى، وذكر أبو جعفر أنه سمع ذلك مع أبيه من أبى محلم، قال أبو محلم حدثنى أبو نُعَم الفَضْل آبن دُكَيْن عن زكرياء بن أبى زائدة عن الشَّعْبى قال: ربما حَدَّثْت أمير المؤمنين عبد الملك بن مَرْوان رحمه الله تعالى وقد هيأ اللقمة، فيمُسكها في يده مُقْيلا على، فأقول: أَعْرها يا أمير المؤمنين، فإن الحديث من ورائها، فيقول: الحديث أشهى الى منها، أحرها أى آزُدَرِدْها.

قال: وكان من كلامهم: مارأيت أحدا أَطَرُّ ضُرسا ولا أُسْرَع إحارةٌ للرغيف منه . أَطَرُّ: أَحَدُّ .

<sup>(</sup>١) الحزير: موضع ٠ (٢) الجروز: السريع الأكل ٠

#### أشعر حريث بن سلمة |

قال وأنشدنا أبو محلم لحريث بن سلمة بن مُرَارة بن مُحَقِّض أحد بنى خزاعى بن مازن هذه الأبيات: ألم تَرَ قسومى إذ دعاهم أخسوهم من أجابوا و إن يَرْكَبُ الى الحربَ يُركَبُوا هُمُ مَرْدُرُ عند الْحَالَيْس ومُدْرِك مند الحَالَيْس ومُدْرِك مند بلال لا أسِيرُ و يَشْرَبُوا

قال : هؤلاء سلاطين كلهم، يقول : إنى إن سُيِّرْت أى حُلِّئْت عن الماء لم يشربوا هم .

وهم حَفِظُوا غَيْبِي كَمَا كَنْتَ حَافَظًا لَمْ غَيْبَ أَخْرَى مِثْلُهَا أَو تَغَيَّبُوا بَنُو الْحَرْبِ لَمَ تَقُعُدُ بهم أُمَّهَاتُهم ﴿ وَآبَاؤُهُم آبَاء صِدْقِ فَأَنْجَبُوا وَأَنِّي لَأَجْلُوعَنِ فَوَادِسَى العَمَى ﴿ إِذَا ضَنَّ بِالنَفْسِ الْجَبَانِ الْمُوَجِّبِ

را من الله عَبِي الله عَبِي الله عَنْ الْحُوْلِي اللهِ عَنْ الْحُوْلِي اللهِ عَنْ الْحُوْلِي اللهِ عَنْ اللهِ المُوَجِّب : اللذي يَجِبُ قلبُه مِنْ الْجُوْلِي :

أَجود إذا نفُس البخيل تَطَلَّعَتُ \* وأَصْبِر نفسي والجَمَاجِم تُضْرَب وأَسْدِنا أَنضا لحرب من سلمة :

إِنْ تَكُ دِرْعَى يُومَ صَغُراءَ كُلَيْة \* أَصِيبت فِي ذَاكُمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّه

يوم صَمْراء كُلْيـة، وهي موضع وقعة كانت بينهم وبين بكر بن وائل . والوَقَبَى وكذلك سَفَار : ماء

لبني مازن .

فَيَلْكُ سَرَابِيلُ آبِ دَاوَدَ بَيْنَنَا \* عَوَارِى وَالأَيَامِ غَيرُ قِصَار

قال أبو على : السَّرَابيل : الدروع لداود، فحملها لسليمان .

وكَائُنْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِنْ أَخِيدَة \* مِنَ البِيضِ شَنْبَاء اللَّنَات نَوَار ومن سَيِّد خَفْمِ كَانَ تَجَدَّه \* بحيث تَلاَقَيْنَ بَجَدُ حُوَار ومن سَيِّد خَفْم كَانَ تَجَدَّه \* بحيث تَلاَقَيْنَ بَجَدُ حُوَار وسابغة زَغْف وَنَهُدُ مُقَلِّص \* وأَدْماءَ من سِرِّ الهِجَان حِضَار ويُعن طَرَّدُنَا الْحَيِّبُونِ وائل \* الى سَنة مثل السِّنَان ونار

<sup>(</sup>١) الزغف: الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل، و يوصف بها المفرد والجمع ·

<sup>(</sup>٢) مقلص : وثاب .

قال أبو على : سَنَة، أراد أَسَكَّناهم السواد وهو بلد وباء .

وحُمَّى وطاعُونٍ ومُوم وَجَصْبَةٍ ﴿ وَذَى لِبَدَيَعْشَى الْمُهَجْهِجَ ضارى وَحُمَّى عَدُو لَا هَوَادَة عنسده ﴿ وَمَسْتُرِلَ ذُلِّ فَى الحَيْاة وعار فَإِنَّ تَمْيَا لَمْ تَرَعْ بَطْنِ تَلْمَةٍ ﴿ لَكُمْ يَبُنَ ذَىٰ قار وبين وَبَار

قال أبوعلى : وقع في الكتاب وِبَار بكسر الواو، واصواب وَبَار بفتحها .

أَزَاحَتُكُمُ عَهَا الرَّمَاحُ و فِيْدِ أَنَّ الْمَاحُ و فِيْدِ أَنَّ اللَّهِ مِ عَوَارِ فَا عَلَى اللَّهِ مَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله : أوقعتها بقَرَار أَى أوقعتها مَوْقِمَها .

وقال أبو محلم يقال : وَقَعَ هذا الأَمْنِ بِقُرَّه و بِقُرِّه أَى وَقَعَ مَوْ قِعَه ، وأنشد :

\* فَتَنَاهَيْتُ وقد صات بَقُرُ \*

قل : وأنشد للفرزدق :

هل تَذْكُرِين إذ الرِّكَابِ مُنَاخة \* بِرِحالها لِرَوَاح أهـل المَوْسِم إذ نحن نَسْرَقُ الحديثَ وفَوْقَن \* مِنْسُلُ العَجَاجِ مِن الغُبَارِ الْأَقْتَم وكذاك نُخْيرِ بالحواجب بينن \* ما في النفوس ونحر لم نَتَكَلّم

وأنشدنا أبو محلم لربيعة بن مالك بن سعد بن زَيْدِ مَنَاةً بن تميم ــ وهو جاهلي ــ يتفجع على قومه: ألا إنَّمَـا هذا المَلاَل الذي تَرَى ﴿ وَإِدْبَارِ جَسَمَى رَدِّيَ الْعَبَرَاتِ

الا إنما هذا الملان الذي نوى ﴿ وَ إِذَبَارَ جَسَمَى رَدَى العَبَرَاتَ وَكُمْ مِنْ كُرِيمُ قَدْ تَجَلَّدُ ثُ بعده ﴿ تَقَطَّـعُ نفسي إثْرَهَ حَسَرات

<sup>(</sup>۱) يقال : هجهج بالسبع إذا صاح به ليكف · (۲) درنى : موضع باليمامة · (۳) الاهتراش : تحرش الكلاب يعضها ببعض · (٤) ذات حبار : ذات أثر فيه و إن لم تقتله ·

قال أبو محلم : أنشدني يونس لرجل من قدماء الشعراء في الجاهلية :

إِن يَغْدِرُوا أَو يَكُذِبُوا مِن أَو يَغُلُوا لا يَغْفِلوا يَغْدُرُوا لا يَغْفِلوا يَغْدُوا عليك مُرَجِّليث ن كأنه م لم يفعلوا كأبي بَرَاقِشَ كُلِّ لَوْ ﴿ لَنِ الْوَلَٰهُ يَتَعَدُولُ

أبو براقش : دُوَيِّسة مثل العَظَاية تراه مَرَّة خضراء ومرة حمراء ومرة صفراء في وقت واحد .

قال: وأنشد لسنان بن مُعَرِّش السَّعْدى:

ويِّتُ بِالحِصْنَيْنِ غَيْرِ رَاضِ ﴿ يَمْنَعِ مِسْنَى أَرَفِى تَغْبَاضِى كَأْمُمَا أَغْضِى عَلَى مَضَاضِ ﴿ مِنَ الْحَلُوء صَادَقَ الْإِمْضَاضَ ﴾ في العين لا تَذْهَب بالتَّرْحاض ﴿

الحَلُوء : شيء يُكْحَل به الصبيان يُجْهَل فيه زيت ويُحَكُّ على شيء ويُصَـيَّر في خِرْقة ، ولَتَرْحاض : الغَسْل، يقال : رَحَضْت الشيء إذا غسلته .

قال : وأنشدنا أبو محلم للخَطيم بن نُوَ يُرة العُكْلي :

ألا يا لقومى للشَّباب الذي مضى \* حَيدا وأَخْدَانِ الصَّبا والكَوَاعب وللعُصُر الخيالي وللعيش بَهْجَةً ، وللقلب إذ يَهُوَى هَوَى آبنة ناشب وجاراتها اللاتي كأن عيونها ، عُيون الْمَهَا يَفْقَهْنَنا بالحواجب قال أبو الحسن الأخفش : معناه يَقْبضْنَها .

حديث مُسَدَّى من نَسِيج يُنْرِنَهُ \* من الُودَّ قد يُلْحِمْنَ ه بالمَعَاتِب وأنشد لمُذْرك :

ومَـدَّدَ عينيــه وَبَلَّتْ دموعُه ﴿ ضَمَارِيطَ وَجُه قد تَثَنَّت غُضُونُها

قال أبو محملم : الضاريط : الغُضون ، واحدها شُمْرُوط . والضَّمْروط أيضا : الغامض من الأرض، قال جرير :

إِنْ عَيْرِينًا وَنَبِي سَالِيطٍ \* نُخَلِّفُونَ كَنَفَ الضَّمْرُوطِ

<sup>(</sup>١) الختر: الغدر والخديمة أو أقبح الغدر . (٢) أحداد اصبا: رفاق الصبا .

عَمِرِين بن ثعلبة بن يَرْبُوع رهط واقد بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان بدريا وأوَّلَ من قَتَل في الإسلام رجلا من المشركين ، قال أبو محلِّم : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واقدا قَتَلَ عمرو بن الحضرمي، فقال عليه الصلاه والسلام: و و وَاقِدُت الحربُ عليهم والحَضْرَمِيُّ حَضَرت الحربُ وتفاءل بذلك صلوات الله عليه ،

وقال أبو الحسن أنشدنا أبو محلم :

هَبَ رُبُكِ أياما بذى الغَمْ رِ إِننَى \* على هَبْ رِ أَيَّا مِ بذى الغَمْ رِ نادم فلما آنقضت أيام ذى الغَمْر وآرتَمَى \* بنا الدهر لامتنى عليك اللوائم هَبَ رُبُك أخشى أن تُلامِي و إننى \* كمازية عن طفلها وهي رائم وليس علينا أن تَجُود بكِ النَّوَى \* سوانا ولا مِنْ عَنْ تَمُوت النمائم ولكنَّا بِي أن تَجُدود بكِ النَّوَى \* سواى وتبقى لى عليك الذَّمائم ولكنًا بِي أن تَجُدودي بنائل \* سواى وتبقى لى عليك الذَّمائم

قال : وأنشدنا أبو محلم لرجل من بنى العنبر، وقيل إنها لبعض شعراء طبئ :

إِنِّى وَإِنْ كَانَ آبِنَ عَمِّى كَاشِعًا ﴿ لَمُسَرَّا وَوَرَائِهُ وَمُعِيرُهُ مَصْرِى وَإِنْ كَانَ آمراً ﴿ مَترَحْزَحَا فِي أَرْضَهُ وَسَمَانُهُ وَاذَا تَضَعْلَكُ كُنْتُ مِن قُرَنَانُهُ وَاذَا تَجَلَّقُتِ الْجَسُوالُفُ مَالَهُ ﴿ عَطَفَتْ صَحِيحَتُنَا عَلَى جَرْبَانُهُ وَاذَا عَدَا يَوْمَا لِيَرْكَبَ مَرْكِماً ﴾ وإذا غدا يوما لِيَرْكَبَ مَرْكِماً ﴿ صَدْمَا قَمَدُتُ لَهُ عَلَى سِيسَانُهُ وَاذَا غَدًا يَوْما لِيَرْكَبَ مَرْكِماً ﴾ ويقال : ما بين الكتفين وهو مُثَنَةً الْعَنْقُ والظهر .

يه : منه وطهره م و يعال : ما بين الحديثين وهو منهي العدق والطهر . الذاك من ما تُنَّم المائن المائن

واذا اكْنَسَى ثوبا قَشِيباً لم أقل ﴿ يَا لَيْتَ إِنَّ عَلَى فَضْلَ رَدَاتُهُ

+ +

قال أبو العباس أنشدني آبن الأعرابي :

أَ أَنَى أَخْـبرنى ولستَ بصادق ﴿ وَأَخُوكَ يَنْفَعُكَ الذَى لاَ يَكُذِبُ أَمْنَ الْفَوْدِي يَنْفَعُكُ الذِي لاَ يَكُذِبُ أَمْنَ الْقَضِيَّةُ أَنْ الْفَرِيبِ الأَجْنَبِ

<sup>(</sup>١) قائل هذه الابيات : هُنَى بن أحمر الكانى - وقيل : إنها أزَرَاقَة الباهني ، كذا باللسان مادة «حيس» .

# مسالة الحجاج لأعرابي كلمه فوجده فصيحا آ

قال أبو محلم قال الحجاج لأعبرابي كلَّمه فوجده فصيحا : كيف تَرَكْتُ الناسَ و رامك؟ فقال : تركتهم أصلح الله الأمير حين تَفَرَّقوا في الغيطان، وأخمدوا النيران، وتَشَكَّت النساء، وعَرُض الشَّاء، ومات الكَلْب ، فقال الحجاج لجلسائه : أَخصْباً نَعَتَ أم جَدْبا؛ قالوا : بل جدبا ، قال : بل خصبا ، قوله : تفرفوا في النيطان معناه أنها أَعْشَبَت فإيلُهم وغنمهم تَرْعَى ، وأَنْهَ درا النيران معناه آستَفنوا باللبن عن أن يَشْتُووا لحوم إبلهم وغنمهم و ياكلوها ، وتَشَكَّتِ النساء أعضادَهُنَّ من كثرة ما يَعَخْضَن اللبن عن أن يَشْتُووا لحوم إبلهم وغنمهم و ياكلوها ، وتَشَكَّتِ النساء أعضادَهُنَّ من كثرة ما يَعَخْضَن الشاء الألبان ، وعَرُض الشاء : اسْتَنَّ من كثرة العُشْب والمرعى ، قال أبو على : الصواب عَرَضَ الشاء وليس عَرُض بشيء ومات الكُلْب : لم تمت أغنامهم و إبلهم فيا كُل جِيفَهَا ، ومن أمثال العرب : «نَعَ كُلُّبُ في بُؤْس أهله» ، لأنه إنما يَنْهم في القَحْط و يَمُوت في الحَصْب ،

\* \*

قال أبو على حدّثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر جحظة البرمكى قال حدّثنا حرمى قال قال لى أبو الحسن موسى بن هارون حدّثنى يعقوب بن بشر قال : كنت مع إسحاق بن إبراهيم الموصلى فى نُزهة لنا، فرّ بنا أعرابيُّ فوَجَّه إسحاق خلقه بغلامه زياد الذى يقول فيه إسحاق :

وقُسولًا لساقينا زِيادٍ أَرِقَهَا ﴿ فَقَدْ هَرَّ بَعضُ القوم سَقَى زيادٍ وَمعنى هَرَّ كَره، قال الشاعر :

أَحِينَ بَلَفْتُ مِن كِبْرِي أَشُدِّى \* وهَمَّ لقائِيَ الأَسَـــُ الْهَصُور

<sup>(</sup>١) الذي باللسان في مادة حيس :

واذا الكَانْب بالشدائد مرة \* جَرْتُكُمُ فأنا الحبيب الأقرب

قال : فوافانا الأعرابي، فلما شرب وسمع حَنين الدواليب قال ::

باتت تَحِنُّ وما بها وَجْدِی \* وَأَحَنُّ مِن وَجْدِ الى تَجَدِ فَلَمُ فَدَمُوعُهَا تَحْيَا الرياضُ بها \* ودموعُ عيني أحرقت خَدِّي وبساكِني تَجْدِ كَلِفْتُ وما \* يُغْنِي لهم كَلَفِي ولا وَجْدى لوقيسَ وَجْدُ العاشقين الى \* وجدى لزاد عليه ما عندى قال : فما مضى إسحاق الى منزله إلا محولا سُكُل .

[ مطلب دخول المأمون على أم الفضل بن سهل بعد قتل آبنها وما قاله يعزيها وما أجابت به [

قال وحدَّمَى أبو الحسن قال حدَّثى ميمون بن هارون قال : لما ُقَتِلَ الفضــل بن سهل دَخَلَ المَامون على أمه فوجدها تَبْكِي، فقال لهما : أنا ٱبْنُـكِ مَكانَه فَدَعِى البكاء، فقالت : إنّ آبنا تَرَكَ لى ابنا.مثلك بَحَدَيرٌ أن يُبكَى عليه .

#### [ بنان وفض ساعرة ]

وحد ثنا أبو الحسن قال حدّثنى على بن يحيى قال : كان بُنــانٌ يَتَعَشَّق فَضَـــلَ الشاعرة وكانت لتَعَشَّقه، فبلغه عنها ما يكوه، فَتَجَنَّبها فصارت اللَّ مُسْتَعْتِبةً له، وسألتنى ان أجمع بينهما لتَحْلِف له، فَقَلْتُ . فلما حَلَفَتْ له قَبِل وأقام عندى، فلما دار النبِيذ بينهما دَعَتْ باندواة فكتبت :

يا فَضْلُ صَابِرًا إِنَّهَا مِينَةً \* يَجْرَعُهَا الكاذب والصادق ظَنَّ بُنانٌ أَنَّى خُنتُه \* رُوحِي إذًا من بَدَّنِي طالِقُ

+ +

قال أبو على قال لى أبو الحسن جحظة قالت حَبِيشية : بات عندى المتوكل ليلة وخرج من عندى نصف الليل، فغابتنى عينى، فرأيت قائلا يقول لى فى النوم : ياحبشية، حَمَلْتِ الليلة بأشأم خَلْقِ الله، فكان المنتصر، فحلس يوما على البساط الذى بُسِط له على البِركة المربعة بعد قتل أبيه، فرأى على البساط صورة مكتوبة عند رأسها بالفارسية، فدعا ببعض الفُرْس فقرأها، فكانت هذه صورة بابك ابن بابكان الذى قَتَل أباه، فما عاش بعده إلا ستة أشهر، وكذلك آتفق للمنتصر.

قال وأنشدنا أبو الحسن قال أنشدنا حماد عن أبيه :

جَهَانا أبو صالح بعدما \* أقام زمانا لنا واصلًا

يُرُوح ويَغْـدُو بالواحــه \* الى ببابك مسترشدا سائلا

فلما تَرَأْسَ في نفسه \* وايس لذَّلك مُسْتَاهِلا

تَذَبُّ لَ عَنَّ فَ لَم يأتن ، وماكنت أحسبه فاعلا

فعاد كَمِرْانَ في جهله \* كاكان مِن قبله جاهلا

قال فأجابه :

بَخِلْتَ وَأَعْقَبْتَ الْجَفَاءَ و إنما ﴿ لَيُؤَاخِى مِنِ الفِتيانَ كُلُّ فَتَّى شَمْعِ

ولستَ بسَمْع لا ولا في أَرُوبةٍ \* ولكنَّ مطبوعًا على اللؤم والشَّحِّ

قال: وأنشدنا أبو الحسن قال أنشدنا أبو هَفَّان لبعض المحدّثين:

تَعَوَّدُ إذا أصبحتَ من دَوْلة الغني ﴿ أَبا حَسَنِ وادْعُو إلْمَـكَ بالفقـــر

رأبناك ما الستغنيت لا تَحْمل الغني ﴿ وَتَلْبَسُ جُلْبًا لَّا مِنْ يَ اللَّهِ وَالْكُبْرِ

وأنتَ إذا أُعْسَــرْتَ خِلُّ موافق ﴿ تَبَرُّ وَتَلْــقَى بِالمَـــودَّة والبِشــِـر

فَلَيْتُ لَى مَا أَعْسَرَتَ فَيْنَا نُخَ لَّدَ ﴿ وَلِيتُكَ مَا أَيْسَرْتَ فَى ظُلْمَةَ القَسِبِرِ

قال أبو على : أنشدنا جَعْظة لنفسه :

فلا تَيْأَسُ وإن صَّعَّتُ ﴿ عَزِيمُتُهُ مِ عَلَى الدَّلَحِ

فإنَّ الى غَداة غَديد \* يَجِيءُ الله بالْفَدرج

قال : وَغَنِّي ثَمْرَةُ للستعين بالله هذين البيتين :

وما أَنْسُ لا أنْسَ ذاك الخُضوع من وفَيْضَ الدبموع وغَمْزَ اليــــد

وخَدِّي مُضافُّ الى خــدها \* قياءًا الى الصبح لم تَرْقُــد

قال: وأنشدنا أبو الْعَبَرَ لنفسه:

و في ساء رَى مَمَّنْ تَعَلَّقْتُ ءَضَّةً ﴿ تُذَكِّرُنِي ذَاكَ الشَّدِيبَ الْمُهَــــُجَا

وآ الرُ خَدْش في يَدَىَّ مليحـــةً ﴿ أَقَامَ عَلَيْهِــا الْقَلْبُ مَنِّي وَعَرَّجًا

أما والذي أمسيتُ أرجو ثوابه ﴿ لقد حَلَّ مَا أَخْشَاهُ وَٱنفَطِعُ الرَّجَا

قال: وأنشدنا قال أنشدنا أبو العباس أعلب:

دَبُّ المَشِيبُ الى الشبا \* ب دَبِيبَ ذى خَتْلٍ مُسَارِقُ إِن المَشِيبُ الى الشبا \* ب دَبِيبَ ذى خَتْلٍ مُسَارِقُ إِن المَشِيبِ طليعِةً \* لاوت في كل الحمدائق

وأيضا :

زَعَمُوا أَن حُبُّهَا كَان سِعْدِرًا ﴿ ظَلَمُوهَا وَسُدُورَةِ الأَنْفَالِ مَارَأْت بِالِلَّهِ وَلا تُحْسَنِ الدّلالِ مَارَأْت بالِلِّهِ وَلا تُحْسَنِ الدّلالِ

فال : وأنشدنا عبد الله بن طاهر لنفسه :

يَزِيدُنِيَ الْبُهْ ــــــــــُ شُوقًا إليك ﴿ وَطُولُ صُدُودُكُ حِرْصًا عَلَيْكَ

ولو كنت أملِك ما تَمَالِكِين ﴿ مِن الصَّبِّرِ مَاطَالَ شُوقَ إليكَ

قال : وأنشدنا أبو هفان :

أَمِثْ لِي يُرَوَّع بِالنَّبَات ﴿ وَيَحْشَى بَوَائِق صَرْفِ الزَمَنَ أَذَافَ فَي اللَّهِ الزَمَنَ اللهُ مُرَّ الهوان ﴿ وَأَدْخَلَى فَي حَرَاتِنَ إِذَانَ

قال: وأنشدنا الناشئ لنفسه:

وكان لنا أصدق مُمَّاه ، وأعداءُ سوءٍ فسلم يَخُلُدُوا تَساقَوْا جيعا كوس الحمَّام » فات الصَّديق ومات العَّدُو

[مطلب أن يسحاق الموصل كان لكثرة عنومه ونبونه أول داخل عنى المأمون مع أهن العظاء عنى آختلافهم لقبض عطائه]
قال وحد ثنى أبو الحسن قال : سمعت ميمون بن هارون يقول قال محميد الطّوسى : كنت حاضرا
دهليز المأمون، فدعا بالناس لقبض أرزاقهم، فكان أقل من دخل إسحاق الموصلي مع الوزراء، ثم دعا
بالقُوّاد فكان أقل من دخل إسحاق الموصلي، ثم دعا بالقضاة فكان أقل من دخل إسحاق، ثم دعا
بالفقهاء والمُعَدَّلِين فكان أقل من دخل هو، ثم دعا بالشعراء فكان أقل من دخل هو، ثم دعا بالمُعنين
فكان أقل من دخل هو، ثم دعا بالرَّماة في الهَدَف فكان أقل من دخل هو، فعجبت من كثرة علمه
وفندونه ،

\* \*

قال : وحدَّثنا أبو الحسن قال أنشدني خالد الكاتب لنفسه :

كتبتُ اليك بماء الجفوت \* وقلبي بماء الهوى مُشَرَب فَكَنِي مَنَاء الله مُشْرَب فَكَنِي مَنَاء الله مُنَا أَكْتِب فَكَنِي مَنَاء الله مُنا أَعْجِب فليس يتم كتابي إليك ﴿ لشوق فَمْنُ هَا هُمُنَا أَعْجِب

\*

قال أبو على حدّشا أبو بكر محد بن مزيد أبى الأزهر قال حدّثنا الزبير بن بكار قال حدّثنى أبو غَزِيَّة الأنصارى ثم أحد بنى النجار قال حدّثنى مجم بن به قوب الأنصارى قال : أدركت حسّان بن الغدير شيخا كبيرا من أجمل الشيوخ وأحسنهم . فحدّننى قال : سارت عدينا سائرة من بنى جُشَمَ بن بكر ، فرأيت فيهم فتاة ما رأيت في نساء العرب مثلها حسنا ، فكنت أخطبها ، فلم يُقدّر لى تزويجها ، فضرب الدهر بيننا ، فإنى بعد ذلك بأر بعين سنة لفي بلادى إذ أهلوها قد ساروا ، وإذا بها عجوز تسال عنى ، فلما دَفَعَتُ الى ورأت كبرى قالت : أألت آبن الغدير ؟ نقلت : نعم ، قالت : لقد أكل الدهر عليك وشرب ! قال : فذلك قولى فيها وقد كبرت أيضا وتغيرت :

قالت أمامة يوم بُرقة واسط 

قالت أمامة يوم بُرقة واسط 

قالت أمامة يوم بُرقة واسط 

قالت شيينة وغُصْنُك أخضر شيخا 

شيخا دِءَامَتُك العَص ومُشَيَّعًا 

لا تَبْتَغَى خَرَبَرا ولا تُسْتَخْبَر 
فاجبتُها أَنْ مَنْ يُعَمَّر يَعْتَرَف 

ما تزعين ويَنْبُ عنه المَنظَل 
ولقسد رأيتُ شبية ما عَيَّرَف 

بيرى على به الزمان ويُبكر 
وجعلت يُغْضِبني اليسيرُ ومَلِّني 

أهـل وكنت مكرما لا أَكُهر 
وشَر بُ في القَعْب الصغير وقادني 

المُوا الحاعة من إلا المُعْقَر 
المُعْمَل المُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمَلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِي الم

قال أبو على: أخبرنا أبو بكر محمد بن مزيد أبى الأزهر قال حدثنا الزبيرقال: أنشدني أبي لحكيم

آبن عِكْرِمة :

<sup>(</sup>١) لاأكهر: لاأنهر،

تق ول بُنْيْنَةُ إِذ أَنْكَرَتُ \* قُنُوءًا من الشَّعَر الأحمر برأسي كَبِرْتَ وأَوْدَى الشباب \* فقات مجيبا لها أَقْصِرى أما كنتِ أَبْصَرْتِى مَرَّةً \* لِيالِي نحن بذى جَوْهَن ليالِي أنستم لنا جسيرةً \* ألا تذكرين! بلى فاذكرى وإذ أَ أَغْيَدُ عَضَ الشباب \* أَجْرُ الرِّداء مع المِسْتُر

أنشدنيه الزبير بطرح الواو، وأصحاب العروض يُسمُّونه المحزوم.

وإذ لمَّتَى كَمَاتِ الْعُسرابِ ﴿ تُرَجَّلُ بِالمُسكُ والعنسبِ فَقَدَّيَّرُ ذَا الزَّمْنِ الْمُنْسَكَرَ وَأَنْتِ كَاوَلُوْهَ الْمَسْرُزُ بِانَ ﴿ بَمَاء شَسِبَابِكِ لَمْ يُعْصَرِ وَأَنْتِ كَاوُلُوْهَ الْمَسْرُزُ بِانَ ﴿ بَمَاء شَسِبَابِكِ لَمْ يُعْصَرِ وَقَدْ كَانَ مضارنا واحدا ﴿ فَأَنَى كَبُرْتُ وَلَمْ تَصَيْرِي

## [إنشاد الحجاج شعر مالك بن أسماء]

قل أبو على وحدثنى أبو بكر بن أبى الأزهر قال أخبرنا الزبير بن بكار فى صفر سبنة ست وأر بعين ومائتين قال حدثنى عبدالله بن إبراهيم الجمحى قال حدثنا سعيد بن سليم : كان الحجاج بن يوسف ينشد قول مالك بن أسماء :

يا مُنْزِلَ الغَيْث بعد ما قَنطُوا ﴿ وَيَا وَلِيَّ النَّمَاءَ وَالْمِنِينِ يَكُونَ مَا شَتْتَ أَن يكون وَمَا ﴿ قَدَّرْتَ أَن لا يكون لَم يكنِ لو شِئْتَ إِذ كَان حُبُّها عَرَضًا ﴿ لَمْ تُرِنِي وَجْهَهَ وَلَمْ تَرَنِي لو شِئْتَ إِذ كَان حُبُّها عَرَضًا ﴿ لَمْ تُرِنِي وَجُهَهَا وَلَمْ تَرَنِي يَا السَّكَن ياجارة الحَي كُنْتِ لَى سَكَمًا ﴿ إِذ ايس بَعْضُ الجيران بالسَّكَن يَاجارة الحَي كُنْتِ لَى سَكَمًا ﴿ إِذ ايس بَعْضُ الجيران بالسَّكَن أَذْ كُر مِن جارتي ومجلسِها ﴿ طَرَائِفًا مِن حَدِيثٍ يَرِيدُنِي مِقَدَةً ﴿ مَا لِحَدَيثِ المَوْمُوق مِن ثَمَنِ وَمِن اللهِ قَالَ !

<sup>(</sup>١) هذه الجلة إن لم تكن لا فيها سقطت من الناسخ فهي جلة مراد بها التعجب لا الدعاء كـقـولم : قاتله الله ما أحسنه .

[مطلب ما وقع لح بر الرزامي مع أوفي بن مطر الخزاعي وأنسلال جابر من قومه استحياء من كذبته]

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال حدثني محمد بن يزيد قال حدثني التؤزي عن أبي عبيد قال: خرج ثلاثة نفر من بني مازن وهم أَوْفَى بنِ مطر الخُزاعي وجابر ومالك الِّرْزَامِيَّان الْيُغِير وا على بني أسد آبن خزيمة، فَلَقُوا أعداءهم، فَقُتِل مالك وآرتُكُ أُوفى جريحا، فقال أوفى لجابر: احملني، قال: إن بنى أسد قر ب وأنت مَسُّ لا محالةً ، وأن يُقتَلَ واحد خير من أن يُقتَل آثنان ، قال : وَ يُحَكَ! فازْحَفْ بي الى عَمَايةً ، قال: عماية أرضُّ فَضَاتُ ولا تَسْتُرك منها شيء، قال: فآنهض بي الى تُعسَاس، قال: ماقساس إلا حُرْمَلة لبني أسد. قال : فَسَاوانَ. قال : إنمها ذلك تَحْتَ أقدامهم، ونَجَا . فأتى الحَيُّ فأخبرهم أن أوفى ومالكًا قد تُعنلا، وتَحَامَل أَوْنَى الى بعض هذه المياه فَتَعالِجَ به حتى بَرًا، ثم أَقْبَل. فقال رجلمن القوم وجارٌّ فهم : لولا أن المَوْتَي لم يَئنَ بَهُثُهَا لاَنبأتكم أن هذا أوفي! قال أبو عبيدة : فَٱنْسَلُّ جابر من القوم فما يُدْرَى أين وَقَع ولا وَلَدُه انى الساعة اسْتِحْياءً من القوم من كَذَّبته التي كَذَبَها ، وخُبِّرأوفي مما قال جابر، ففي ذلك يقول :

> أَلا أَبْلُغَا خُلَّــتى جابِل ﴿ بَانِ خَلِيلَكَ لَم يُقْتَل يَحَطَّأَتُ النَّبِلُ أحشاءَه ﴿ وَأَخْرَ يُومِى فَلَمْ يَمْجَلُّ تَجَاوَزْت مَاوانَ عن ساعة ﴿ ﴿ وَقُلْتَ قُسَاسٌ من الحَرْمَلِ وقُلْتَ عَمَامة أرضُ فَضَاءُ مِن فَدلاً إِنَّا أَوُّوبُ إلى مَعْقل فَلَيْتَكَ لَمْ تَكُ مِن مَازِنَ ﴿ وَلَيْتَكَ فِي الرِّحْمِ لَمْ تُحْمَـلِ وَلَيْتَ سَنَانَكَ صَارَةً ﴿ وَلَيْتَ رُمَيْحِكُ مَنْ مِغْزَلَ وَلَيْتَ جَعْفُوَ يُك ذَا زَرْنَب ، جَمِيشًا يُرَكُّلُ بِالفَيْشَــل

قال أبو على : الزَّرْنَبُ: لحم الفرج من خارج . والكِّينُ : لحمه من داخل .

\*\*\* قال أبو على وأنشدنا قال أنشد أحمد بن يحيى اوزير بن عبد الرحمن الأسدى : أيا كَبِدا ماذا أُلَاقِي من الهوى ﴿ إذا الرَّشُّ فِي آلِ السَّرابِ بَدَا لَيَا ضَمِنْتُ الهوى للرَّسُّ في مُضْمَر الحَشا ﴿ وَلَمْ يَضْمَنِ الرُّسُ الغَـدَاةِ الهوى ليا

أَعُدُ الليالي لَيْسَلَةً بعد ليسلة ﴿ لِلْقَيَانِ لَاهِ مَا يَعُسَدُ الليالِيا

<sup>(</sup>١) ارتث : حل من المعركة رثيثا أي جريحا .

\* \*

قال أبو على: وأنشدنا أبو بكر بن أبى الأزهر قال أنشدنى أحمد بن يحيى لنُمير بن كُهَيْل الأسدى:

ذَكُرْتُك والحَجِيبُ لهم صَجِيجٌ عنه بَمَكَّة والقسلوبُ لها وَجِيبُ
فقلت ونحن فى بَلَد حرام \* به لله أخْلَصَتِ القسلوب
أتوب اليسك يارَحْنُ بما \* عَمِلْتُ فقد تَظَاهَرت الذَّنُوب
وأمَّا مِنْ هَوَى سُعْدَى وحُبِّ ﴿ زِيارَتَهَا فإنى لا أتوب
وكيف وعندها قلبي رَهِينٌ \* أتوب اليك منها أَوْ أُبيب

قال: وأنشدنا أيضا قال أنشدني أحمد بن يحيي لبعض الأعراب:

تَمْرُ الصَّبَا صَفْحًا بِسَاكُن ذِى الْغَضَّا ﴿ وَيَصْدَعَ قَلَى أَن تَهُبُّ هَبُو بُهَا قَرْبِيهُ عَهِدَ كُلُّ نَفْسٍ حِيثُ كَان حَرِيبُهَا قَرْبِيهُ عَهِدٍ بِالحِبِيبِ وَإِنْمَا ۞ هَوَى كُلِّ نَفْسٍ حِيثُ كَان حَرِيبُهَا قَرْبِيهُ

قال وحدَّثنا أبو الحسن أحمد بنجعفر جحظة البرمكي قال : من عجيب ما أنشدنا أبو العبَّاس ثعلب:

وإنى لَمَطُوِى الشَّلوع على هَوَى ﴿ هُو الْمَثَلَ الأَعْلَى بِمَا يَغْلِبُ الْمُرْدِي وَلَوْ أَنْ خَلْقًا كَارِفِ يَكُمُ نَفْسَه ﴾ ﴿ هَوَاهَا لِمَا أَطْلَعْتَ نَفْسِي على وجدى

قال وحدثنا قال : ومن عجيب الأخبار أن جعفر بن يحيي البرمكي سأل المنجمين : متى يَرْكَبُ الى داره التى بناها على الشَّطِّ ؟ فأشاروا عليه بيوم، فركب فيه فَأَخَذَه من الرَّعْد والبرق والمطر ما لم يَرَ مِثْلَه في سالف دهره، فَركبَ على كل حال، فمرَّ بسكرانَ قَد آرتَطَم وهو يقول : ويَعْمَل بالنَّجوم وليس يَدْرى \* وَرَبُّ النَّجْم يفسعل ما بشاء ويَعْمَل بالنَّجوم وليس يَدْرى \* وَرَبُّ النَّجْم يفسعل ما بشاء

\* \* \*

قال وأنشدنا جحظة قال أنشدنى آبن العَطَوِى عن أبيه أبى عبد الرحمن : أَحْسَنُ مِنْ غَفْلَة الرَّقِيب \* ولَحَظْةِ الوَعْلَد من حبيب والنَّفْر والنَّغْم من كَعَاب \* مُصِيبة القَلْول والقَضِيب

<sup>(</sup>١) ارتطم السكران : تخبُّط وتعثُّر .

\* \*

قال وحدّثنا جحظة قال حدّثنا ميمون بن هارون بن تَخْلَد بن أبّان قال : كان عدنا بالبصرة رجل (١) يُتْعِب دَوابَّه وغلمانَه فى قضاء حوائج الناس بغير مَرْزِيةٍ ، فسألته عن ذلك ، فقال : يا أبا عثمان ، سَمَعْت تغريد الأطيار بالأسحار، فى أعالى الأشجار؛ وتَمَتَّعْتُ بمَحْزُونة الدِّنان، على سَمَاع القِيَان؛ فماطر بِت طَرَبى على ثناء رجل أَحْسَنَ اليه رَجُل ،

[شهادة أبي العناهية في شعر أبي نواس إ

قال وآنشدني جحظة قال أنشدني حماد لأبي نواس :

إذا ٱمْتَحَن الدنيا لبيكُ تَكَشَّفَتْ ﴿ لَهُ عَنْ عَدُو فَي ثَيَّابِ صَـَّدِيقٍ

فلما سمع هذا البيت أبو العَتَاهِية قال : او نَطَقَت الدنيا لَكَ وَصَفَتْ نفسها بفوق هذا الوصف .

ولما قال أبو نواس :

بَرَيْتُ مع الصِّبا طَاْقَ الجُمُوح ﴿ وهانِ عَلَى مَا ثُورُ القبيح وإِنِّي عَالَمُ أَنْ سَوْفَ تَنْأَى ﴿ مَسَافَةُ بِينِ جُثَانِي وَرُوحِي

قال أبو العتاهية : لقد جَمَعَ في هذين البيتين خَلَاعةً ونُجُونا و إحْسانا وَعِظَةً .

(١) أي بغير أن يرزأ أحدا من الناس شيئا أي يأخذ منهم أجرا على قصاء حوائجهم •

+ + +

قال أبوعلى حدّثنا أحمد بن جعفر جحظة قال حدّثنا حماد بن إسحاق الموصلى قال حدّثنى أبى قال: رايت ثلاثةً يَذُو بون إذا رأوا ثلاثة : الْهَيْتُم بن عَدِيّ اذا رأى آبن الكلبى، وعَلَوْية إذا رأى مُخَارقا، وأبا نُواس إذا رأى أبا العَتَاهِية .

[المفاضلة بين أبي تمــام والبحترى]

قال أبو على وحدَّثنا جحظة قال تَحَادَثنا يوما فى الطائى والبُّمْتُرى أَيُّهما أشعر، فقال بعض من حَضَرَ تَجْلِسَنا : هل يُحْسِنُ الطائى أن يقول :

تَسَرَّع حَتَّى قال مَنْ شَهِدَ الوَغَى ﴿ لَقَاء عَدُوَّ أَم لِقَاء حَبِيبٍ فَقَلت مِن الطائي سرقه حيث يقول :

حَنَّ الى المَوْتِ حتى قال جاهِلُهُ ﴿ بَانِهِ حَرَّ كُمُثْنَاقًا الى وَطَن

+ +

قال وأنشدنى أبو بكربن أبى الأزهر قال أنشدنى أحمد بن الحارث الخَزَّاز صاحب المدائنى المبد الله بن عاصم :

إذا أنت لم تَمْمَلُ بامرٍ تَحَافُه \* عليك حَسِبْتَ الماء إن دُفْتَه دَمَا وَسَدُّ عليسك الحَوْفُ الْمُرَك كُلَّه ، وصِرْتَ فَعُودًا حَيْثًا سِيقُ يَمَّا

قال وحدَّثنا قال حدَّثنى الزَّبيِّر قال : كان الزبير إذا جاءه من ناحيةٍ وَلَدِ عَلَّ أَذَى وجاءه مثله من ناحية آلِ عمر، قال : لَأَنْ يَظُلِمَنَى والله آلُ عَلَّ أُحَبُّ اللَّه، وينشد :

فإن كنتُ مَقْتُولًا فَكُنْ أنتَ قاتلي ﴿ فَبَعْضُ مَنَايا القوم أَكُرَمُ مِن بَعْضِ

قال أبو على : وأنشدنا جحظة لنفسه :

أَرَى الْأَعِيادَ تَمْرُكُنَى وَتَمْضِى ﴿ وَأُوشَكَ أَنْهَا تَبُقَ وَأَمْضِى عَلَامَةُ ذَكَ شَيْبُ قَدَ عَلَانَى ﴿ وَضَعْفِى عَنَدَ إِرَامِى وَنَقْضِى وَمَا كَذَبِ الذَى قَدَ قَالَ قَبْلِى ﴿ إِذَا مَا مَنَّ يُومُ مَنَّ بَعْضِى أَرَى الْإِيامَ قَدَ خَنَمَتُ كَانِى ﴿ وَأَحْسَبُهَا سَتُعْفَبُهُ بِغَضَى الْرَى الْإِيامَ قَدَ خَنَمَتُ كَانِى ﴿ وَأَحْسَبُهَا سَتُعْفَبُهُ بِغَضَى

> دَعْنِي من المدح والهجاء وما \* أصبحتَ تَطْوِيهِ لَى وتَنْشُره لو ضُرِب الدرهمُ الصحيح على الـشفؤاد عندى لذاب أَكْثَرُه

قال وحدَّثنا جحظــة قال حدَّثنى أبو بكر بن الأعرابي قال حدَّثنى أبو على البصــير أن خُشَاخِشًا المدينى نظر إليه يوم عيد الفطر وهو فوق تل يصيح صياحا شديدا، فقيل له : ما هذا ؟ قال : أَنْعِرُ فَي قَفَا شَهْر رمضان، فغاب عنِّى أبو على البصير أياما، ثم جاءنى فأنشدنى :

أقول لصاحِبَى وقد رأينا \* هلال الفطر من خَال العَامِ غَدًّا نَفْدُو الى ما قد ظَمِئْنا \* إليه من الملاهى والمُدام ونَسْكَرَ سَكْرةً شَنْعاء جهدا \* ونَنْعُرُ فى قفا شهر الصيام

قال جحظة : ومن بديع ما أنشدَنَاه خالد الكاتب لنفسه :

قد قاتُ لما أن بدا مُتَبَخْتِرا \* والرَّدُف يَحْدَب خَصْرَه مِنْ خَلْفه يا من يُسَلِّم خَصْرَه مِن حَلْفه يا من يُسَلِّم خَصْرَه من ردفه \* سَدلَم فؤاد مُحِبِّمه من طَرْفه

قال : وأنشدنا جحظة قال أنشدنا دِعْبِل لنفسه :

أَذْكُو أَبَا جِعَهُ مَ حَقًا أَمُتُ بِهِ ﴿ أَنَّى وَإِيَّاكَ مَشْخُوفَانِ بِالأَدْبِ وَأَنَّا قَدْ رَضَعْنَا الكأس درَّتَهَا ﴿ وَالكأسُ دِرَّتُهَا حَظَّ مَنِ النَّسَبِ

قال وحدَثنى جحظـــة قال حدَثنى أبو العَيْناء قال : تَعَشَّقَتْنى آمرِأَةٌ قبل أن ترانى ، فلمـــا رأتنى استقبحتنى فأنشدتها :

وَفَاتَنَةَ لِمَا رَأَتَٰى تَنَكَرَتُ ﴿ وَقَالَتَ دَمِيمٌ أَحُولُ مَا لَهُ جَسَمَ فَإِنْ تُنْكِرَى مَنِى آخُولِلاً فَإِنْى ۞ أَدِيبُ أَرِيبُ لَا عَبِيَّ وَلَا فَدَم فَقَالَتَ لَى ؛ يَا هَذَا، لَمُ أُردُكُ لَتُولِيةَ ديوان الزِّمَامِ .

قال أبو على : وأنشدنا جحظة قال أنشدنا أبو العباس تعلب :

أَبَتْ ظبيه الْإحرام أَن نَسَنَقَبا \* فَأَبْصَرْت وَجْهَا كَان عَنِي مُغَيِّبا وَعَارَضُهُما حتى رأتني أمامَها حد فقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا ولَسْتُ بناسيها غَهداة رأبُها \* وقد وَقَفَتْ تَرْمِي الجمار الْمُحَصَّبا فيا حَصَياتٍ كُنَّ في لَمْسِ كَفَّها ﴿ رُزِقْتُنَّ رَيًا مِنْ نَشَا المِسك أَطْيبا

قال : وقال أنشدنى آبن المنجم :

ومُسْتَطِيلِ على الصَّهباء بِا كُرِها ﴿ فَى فِتْيَة بِٱصطِباحِ الراحِ حُدَّاقِ فَكُلُّ كُفُّ رَاهِ ظَنَّهَا قَدَحًا ﴿ وَكُلُّ شِخْصِ رَآهِ ظَنَّـهِ الساقِي

# [أبو سعيد انمخروم وعلى بن جبلة العكوك|

قال أبو على وحدّثنا جحظة قال حدّثنى المروانى قال قال نى أبو سسعيد المخزومى : دَخَلْتُ يوما على حَمَيْد الطّوسى والى جنب مرّجُل ضَريّر، فأنشدته البائية، وجمّل الضريركاما ذَكَرْتُ بيتا يقول : أحسن الخبيث ! فأمر لى بخِلْعة وخمسة آلاف درهم . فلما خرجت قام الى البَوَّابون، فقلت : لا أَهَبُ لكم شيئا أو تقولوا لى مَنْ هذا الضرير؟ فقالوا : هذا عَيْ بن جَبَلة العَكَوَّك، فَارْفَضَضْتُ والله عَرَقًا . قال جحظة : وعلى من جبلة الذي يقول في حمد الطوسى :

دَجْلَهُ تَسْــق وأبو غانم ﴿ يُطْعِم مِن تَسْـقِ مِن الناس والناسُ جِسْمٌ وإمام الهــدى ﴿ رَأْضُ وأنت العين في الراس

قال وحدَّثنا قال : اعْتَلَّ أبو هَفَّان في منزل آبن أبي طاهـر فأبطـُـوا عليه يوما بالغداء . فقال :

أنا فى مَثْرِل خِـلَّ مُشُـفِقٍ بَرَّ رفيـق رجُلٍ أَعْمَـرُ الطريق رجُلٍ أَعْمَـرُ الطريق ليس لى أَكْلُ سوى لَحْسَـيمى وشِرْبُ غير ريق

قال أبو على قال أبو الحسن جمطة أنشدنا أبو هفان يفتخر وهو أجود ما قيل في الأفتخر: فإن تسألي في النياس عبا فإننا م حُلِيُّ العُلَى والأَرْضِ ذات المَلَاكِ وليس منا عَنْ سروى أن حُوكِها م أَضَمَّ منها والنَّاسِ من كاً حانب فَأَفْ نَى الرَّدَى أَعَمَارَنَا غَيْرَ ظَالَمَ ، وأَفْنَى النَّدَى أَمُوالَنَا غَدِيرِ عَائبِ أَبُونا أَبُّ لو كان للناس كُلِّهِم ، أَبَّ واحمدا أغناهُم بالمَناقب

إجمعة وعدالله بن محمد بن عبد الملك الزيات

وال وحدَّثنى جحصه قال : كتب الىَّ عبد الله بن محمد بن عبـــد الملك الزيات وهو مقيم بالمَطِيرة وعنده جاريته شَمُولُ ، وكانت من المُحْسنات، وكان الناس يقصدونها لسماعها :

شَرِبْنا بالمَطِيرة أَلْفَ يوم \* صَبُوحا قبل أَن يبدو النهار وأفنينا العُقَار بها جِهارا \* فسلم يُصْبِغ بحانتها عُقَار وضَعَ البائعون بها وقالوا \* أَناسٌ يَشْرَبُون أَم البحاد هُمُ ناسٌ ولكن أَيَّ باسٍ د لصُحْبة مثلهم خُلِعَ العِذَاد

قال : فصنعته هزجا، فلما سمعه بدر \_ يعنى الأستاذ \_ وصلنى فى دفعتين بأربعائة دينار، قال : فكتبت الى عبد الله بن محمد جواب شعره :

لى من تَذَكَّرِيَ المَطِيرِه ﴿ عَيْثُ مُسَهَّدَة مَطِيرِه سَعَنَت مُسَهَّدة مَطِيرِه سَعَنَت لفقد مَوَاطِن ﴿ كانت بها قِدْما قَريره أَيامَ لِلاَيَّامِ إحدْ سانٌ والعمالُ نضيره أيام نَحْدوى حَيْثُ كُنْتُ تُ لعاشق كَفَّ مشيره في فِتْية لم يَعْدوه ﴿ لدوام نيلهم ذَخِيره

فغلبت عليه .

[قصيدة لدعبل الخزاعي]

قال أبو على وأنشدنا جحظة قال أنشدنا ثملب لدعبل :

بانت سليمى وأمْسَى حَبْلُها ٱنْقَضَبا ، وزَوْدُوك ولم يَرْثُو لك الوَصَـبا قالت سلامةُ أَيْنَ المَـالُ قلت لها ، المنال وَيَعْكِ لاق الحَمْدَ فَاصْطَحَبا الحَمْدُ فرق مالى في الجُفُون في الله أَقْيَن ذَمَّا وَلَا أَبْقَيْنِ لِي نَشَبا

<sup>(</sup>١) قرية من نواحي سامرا، وكانت من متنزهات يغداد وسامراه، قال البلاذري إنها محدثة بنيت في خلافة المأمون •

قالت سلامةُ دَعْ هذى اللَّبُون لذا \* لِصِيْبةٍ منسلِ أفراخ القَطَا زُعُبا قلت آخْبِسِيها فَفيها مُتْعَسَةً لهم \* إن لم يُنغ طارقٌ يَبْغى القِرَى سَغِبا للَّا حَتَى الضَّيفُ وَآعْتَلَتَ حَلو نَها \* بكى العيالُ وغَنَّتُ قِسَدُرُنا طَرَبا هذى سبيل وهسذا فأعلمى خُلُق \* فأرْضَى به أو فَكُونِى بَعْضَ من غَضِبا ما لا يَفُوت وما قد فات مَطْلَبُ \* فلن يَفُسوتنِي الرزقُ الذى كُتِبا ما لا يَفُوت وما قد فات مَطْلَبُ \* فلن يَفُسوتنِي الرزقُ الذى حَصُتِبا أَسْعَى لأطلبَ والرزقُ أكثرُ لى مِسنِي له طَلبًا همل أنت واجدُ شيء لو عُنِيت به \* كالأجر والحمسد مُرْتَادا ومُكْتَسَبا قوم جَسَوادُهُم فَرْدٌ وفارسهم \* فسرد وشاعرُهم فرد إذا نُسِسبا قوم جَسَوادُهُم فَرْدٌ وفارسهم \* فسرد وشاعرُهم فرد إذا نُسِسبا

\* \*

# قال وأنشدنى ثعلب :

الحَهْلُ بعد الْأَرْبَعِينَ قَبِيعُ \* فَزَعِ الفَّوَادَ وَإِنْ ثَنَاهُ بُمُوحِ وَبِيعِ الشَّفَاهَةُ بِالوقارِ وَبِالنَّهِي \* ثَمَنُّ لَعَمْرُكَ إِنْ عَقَلْتَ رَبِيعِ وَبِيعِ السَّفَاهَةُ بِالوقارِ وَبِالنَّهِي \* ثَمَنُّ لَعَمْرُكَ إِنْ عَقَلْتَ رَبِيعِ فَلَقَد حَدًا بِكَ حَادِيَانِ الى البِلَى \* وَدَعاكَ داعٍ للرَّحِيلِ فَصِيعِ فَلَقَد حَدًا بِكَ حَادِيَانِ الى البِلَى \* وَدَعاكَ داعٍ للرَّحِيلِ فَصِيع

قال ميمون بن إبراهيم : أُنشِد المأمون هذه الأبيات، فقال : مالى وما لهذا المعنى من الشعر! قال النزيدي فقلت :

يَسْعَى اليك بها غُلَامٌ أَهْيَفٌ \* من جَيْبِه رَيًّا العَيِـير تَفُوح مَيْسَانُ أَمَّا دَلُهُ فُهُجَنَّتُ \* غَنْجُ وأَمَّا وَجُهُــه فَصْلِيح

قال ححظة : أنشدتُ هذه الأبيات عبيدَ الله بن عبد الله، فقال : والله لو سمعها دِعْبِلُ لَحَسَدك علمها، وهي هذه :

مَدَدْتُ يَدِى يوما الى فَرْخِ باخِلِ \* كَمَا يَفْعَلَ الْحِلَّ الصديقُ المؤالِسُ فَاوما الى غلمانه فَتَوالبَّسُوا \* الى ووجهُ النَّذُل إذْ ذاك عابس فهدذا لِبَطْنِي مِن أَسْقُط دائش \* وذاك تِحْنِي حين أَنْهَضُ رافس فَأَنْشَدْت بيتا قاله ذو صَرامة \* وقد نَاوَشَتْه بالرِّمَاح الفسوارس ومَنْ يَطْلُب المَالَ الْمُمَنَّع بالقنا \* يَعِشْ مُثْرِيًا أو يُودِ فيمن يُمارِس

#### + + +

قال أبو على وحدَّثنى جعظة قال حدَّثنى الأمير عبيد الله بن عبد الله قال حدَّثنى الزبير قال : كست أؤدِّب المعترَّ، فَهَوِى جاريةً لأُمَّه قبيحةً، فَصَبَرَّ فَنَحَل جِسْمُهُ وحُمَّ بِ فَسَالْتُهُ عَن خبره، فانشدنى : جَزِعْتُ لِلْحَبِّ والْحَمَّ صَسَبَرْتُ لها ﴿ إِنِّى لاَعِبِ مِن صَبْرى ومِن جَزَعَى

وَخَبَرَنَى فَيَا بِينِي وَ بِينَـه بِعَشْقَه لِلْجَارِيَة ، قال : فأخبرت قبيحة بالقِصَّـة ، فَوَهَبَتُهَا له فَعُوفِي . قال جعظة : فحدّثني عبد الله بن المعتر أنها أمه .

# [اسماق الموصلي والفضل س بحبي]

قال وحد ثنى جحظة قال حد ثنى حماد بن الموصلي قال قال أحمد بن عبيد لأبى : يا أبا محمد، لو ذَهَبْتَ الى إخوانك وتَرَكْتَ النّيهَ إِن فقال : لا والله لا أدخل الى واحد منهم إلا بخسين ألف درهم وفَرَس وخِلْعة، فوالله لقد دخلت على الفضل بن يحيى فأجلسنى معه على مُصَلَّاه، وخرج خادمٌ فقال : لقد رَزَق الله الأمر وَلدًا، فقلت :

و يَفْرح بالمولود من آل بَرْمكِ \* بُغاةُ النَّدَى والرُّخِ والسَّيْفِ والنَّصْلِ وتَنْبَسُطُ الآمال فيه لفضله \* ولا سِمَّا إنْ كان من وَلَدِ الفَضل

فقال: ياصالح، ادفع لأبي محد مائة ألف درهم، فَصَنَعْتُ له لَحْنَا، فلما غَنَيَّته به أَمَرَ لى بمائة ألف درهم أخرى، أفترى لى أن أُغَنِّى بعد هؤلاء!

+

قال أبو على وأنشدنا جحظة لنفسه :

أَنَا آبِنَ أَنَاسٍ مَوَّلَ النَاسَ جُودُهم \* فَاضْعَوْا حديث بالنوال المُشَهَّر فَلَمَ مَنْ الْحسانِهِمَ لَفُظُ مُحْمِرٍ \* ولم يخل من تقريظهم بَطْنُ دَفْتَر

\* \*

قال وحد ثنى جحظة قال : دخل رجل على عمر بن فرج ، فَتَنَصَّل إليه من ذَنَب له فَرَضِى عنه ، فلما خرج قال : يا غلام، خذ الشَّمعة بين يديه ، فقال : دَغْنِي أَمْشِ في ضَوْءِ رضاك ، فاستحسن ذلك منه وأمر له بصلة حَسَنة .

### [الحزين الكنانى وسليان بن نوفل بن مساحق ]

قال أبو على وحدّثنا أبو بكربن أبى الأزهر قال حدّثنا الزبير قال : كان الحزين سأله سليان آبن نوفل بن مُسَاحِق أن يرثى أباه نَوْفَلا، ففعل فلم يُثِبْه شيئا ، قال الزبير : أخبرنى بذلك مصعب آبن عثمان، فقال الحزين :

> فَاكَانَ مِن شَانِي وَشَانَ آبِنَ نُوفَلَ \* وَشَانَ بِكَانِي نَوْفَلَ بِنَ مُسَاحِقِ بَلَى إِنَّهَاكَانَت سُوابَق عَـُبْرَة \* على نَوْفَل مِن كَاذَبٍ غَيْرِ صادق فَهَـلًا على قبر الوليـــد بَكِيْتُ \* وقـــبر سليان الذي دون دَابِق وقَـبْرُ أبي حَفْصِ أنحى وأخيكا \* بَكَيْت بُحُزْنِ في الجوانح لاصـق

قال الزبير: يعنى بالوليد وسليمان ابْنَى عبد الملك ، وقال مصعب: يريد بأبى حفص عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، ويريد بقوله أخى وأخيكما يَزيدَ بن عبد الملك ، قال الزبير قال لى يونس بن عبـــد الله آبن سالم : أراد بأبى حفص سَهْلَ بن عمرو بن عبد الرحن بن عمرو بن سهل العاصرى .

\* \*

قال أبو بكر قال الزبير قال الحزين لثابت بن سباع بن عبد العزى حليف بني زهرة :

كُلُّ قُرَيْشِ قد حَبَانِي سِعْمةٍ ﴿ وَأَحْسَنَ إِلَّا ثَابِتَ بْنَ سِباعِ

هَجِينُ لئيمٌ لا يقوم بِبَيْتِه \* وليس بذى فضل ولا بِشُجاع

قال وأنشدنا أحمد قال أنشدني مجمد بن يزيد لأعرابي :

لا تَعْجَبِي بِاسَلْمَ مِن نُحُولِي ﴿ وَوَضَعِ أَوْفَى عَلَى خَصِيلِي

فإن نَعْتَ الْفَرَسِ الرَّجِيلِ \* يَدِيُّمُ بِالْغُرَّةِ والتَّحْجِيـل

قال وأنشدنًا محمد بن يزيد لوَضَّاح اليمن :

صَبَا قلبي ومالَ إليكِ مَيْلًا ﴿ وَأَرْقَنِي خَيالُكُ يَا أَثَيِهُ لَا

يَمَـانِيَةٌ تُـلِيمٌ بنا فتُبْدِى ﴿ رَقِيقَ محاسنِ وتُكُنُّ غَيْلًا

الغَيْل : الدِّراع الممتلئة لحما .

<sup>(</sup>۱) دایق بکسر البا، وقد روی بفتحها : قریة قرب حلب من أعمال عزاز بینها و بین حلب أر بعة فراسخ، عندها مرج معشب نره کان بنزله بنو مروان اذا غزوا الصائفة الى ثنر المصیصة، و به قبر سلمان بن عبد الملك بن مروان .

وأنشدنا قال أنشدني أحمد بن يحيي لأعرابي :

تَبِهْتُ الهوى يا طَيْب حَتَّى كَأْنَى \* مِنَ آجْلِك مَضْرُوسُ الْجَوِيرِ قَدُود تَعَجْرَفَ دَهْرًا ثَمْ طَاوَعَ قَلْبَسه \* فصَـرَّفَه الرُّواضِ حَيث تريد وان ذِيَادَ الْحُبِّ عَنْبِكُ وقد بَدَتْ \* اهينَى آياتُ الهوى لشـديد وما كُلُّ ما في النفس يا طَيْب مُظْهَر \* ولا كُلُّ ما لا تَسْمَتْطيع تَذُود وإنى لأرجو الوصل منك كما رجا \* صَدَى الجَوْفِ مِنْ الدِ صَدَاه صَاوُد وكيف طلابي وصل من لو سألتُه \* قَدَى الهين لم يُظُلِّبُ وذاك زَهِيد ومن لو رأى نفسي تَسيلُ لقال لى \* أراك صحيحا والفواد جَلِيب ومن لو رأى نفسي تَسيلُ لقال لى \* أراك صحيحا والفواد جَلِيب فيأَبُ الرَّمْ الْحَسَلُ لقال لى \* أراك صحيحا والفواد جَلِيب فيأَبُ الرَّمْ الْحَسَلُ لقال لى \* فَضَـةٍ وفَـرِيد في فَضَـةٍ وفَـرِيد في فَصَـةٍ وفَـرِيد أَبِيب خَفْدُ وَلا لاَنْ مَن لو سألنه \* وغَضْـور الله فيسل أين تريد أَبِي تَريد وَيَد الله في مِمَّانَ خاليا \* وغَضْـور الله فيـل أين تريد أين تريد

## [شيء من أمثال العرب]

قال وحدّ ثنى محمد بن يزيد قال: من أمثال العرب: «أَرَاكَ بَشَرُّما أَحَارَ مِشْفَرٌ» يريد: إذا رأيت جسمه أغناك عن طَعْمِه ، ومثله من أمثالهم: «الجَوَادُ عَيْنُه فِرَارُه» يعنى الفرس اذا رأيت كَفَاك أن تَفُرُه ، قال وقال أبو إسحاق الأحول: إنما هو فُرَاره بضم الفاء، ولم أسمعها أنا إلا بالكسر من محمد بن يزيد ،

\* \*

وأنشدنى محمد بن يزيد أيضا لأعرابي :

سَـفَيًّا لأيًّام ذَهَبُن من الصِّبا ﴿ ولَيْسِلِ لنَا بِالأَبْرُقَيْن قَصِيرِ وَتَكذيبِ لَيْسَلِي الكَاشِمِين وسَيْرِنا ﴿ بَنْجُسِد مَطايانا لفيد مَسِيرِ وَاذَ لَنَا ﴿ بَنْجُسِد مَطايانا لفيد مَسِيرِ وَإِذَ لَنَا ﴿ بَمُ مُرَى المَكُوهُ كُلَّ غَيُسُورِ وَإِذَ لَنَا ﴿ جَمَامٌ تُرِى المَكُوهُ كُلَّ غَيُسُورِ

<sup>(</sup>۱) الجرير: حبل من أدم يخطم به البعير ، قال فى السان: اذا أرادوا أن يذللوا الجمل الصعب لاثوا على ما يقع على خطمه قدًا، فاذا يبس حزوا على خطم الجمل حزا ليقع ذلك القد عليه اذا يبس فيؤلمه فيذلّ ، فذلك القد هو الضرس وقد ضَرسته وضرَّسته اه . (٣) أطلبه : أعطاه ما طلب ، (٣) رمانت : جبل فى بلاد طئ فى غربي سَلَمَى وهو أحد جبل طيّ ،

<sup>(</sup>٤) عضور : ماه على يسار رمان • (٥) الحوك : الثياب •

فلما عَلَا الشَّيْبُ الشبابَ و بَشَرَتْ \* ذَوِى الحِلْمُ أَعَلَى لِلَّتِي يَقَتِلِهِ وَخُفْتُ القَلابَ الدهر أَن يَصْدَع العصا \* وأن تَفْسِدَرَ الأَيَامُ غيرَ غَدُورِ رَجَعْتُ الى الأولى وفَكُرْتُ في التي \* إليها أو الأخرى يكون مَصِيرى وليس آمْرُوُ لاق بَلاءً بيائس \* من الله أَن يَثْنَاشِه بِحَسْدِير

قال أبو على قال أبو بكر محمد بن أبى الأزهر أنشدنا الرياشي لرجل من بنى الحارث هذين البيتين: مُمَّى إِنْ تكل حَقًّا تَكُنْ أحسنَ المُنَى ﴿ وَإِلاَ فَقَــد عِشْــنَا بِهَا زَمَنَا ۚ رَغْدَا أَمَانِيُّ مِن سُمَعْدَى حَسَانٌ كأنما ﴿ سَــقَتْكَ بِهَا سُــهْدَى على ظَمَإ بَرْدا

#### أشعر لجران العود]

قال وأنشدنا أحمد بن يحيي لِحرَانِ العَوْد :

وَجَدْتُ بِشَاشَةً لَمَّ ٱلْتَقَيْنَا \* لأَقْضَى مَا عَلَى مِن النَّدُورِ فَلَسَتُ بِعَائِدِ لَمَّ ٱلتَقَيْنَا \* بِرَوْضِ بِين تَحْيِيَةٍ وَقُورِ فَلَسَتُ بِعَائِدِ لَكَ ٱلتقينَا \* بِرَوْضِ بِين تَحْيِيَةٍ فَى الغَدِيرِ إِذَا قَبْلُتُهَا حَكَرَعَتْ بِفَيها \* كُرُوعِ العَسْجَدِيَّة فَى الغَدِيرِ فَيْا خَذَى العِنَاقُ و بَرْدُ فِيها \* بِمَوْتٍ فَى عِظامِى أَو فُتُورِ فَيْا تَارةً وَنُمُوتِ أَخْرى \* وَخَلُطُ مَا نُمَوِّتُ بِالنَّشُورِ وَنَحْوِلُ القَدِّ فَى عَنقِ الأَسْيرِ وَأَقْلُ حَين أَدْخُلُ فَى حَشَاها \* فَيُولُ القَدِّ فَى عَنقِ الأَسْيرِ وَأَقْلُ حَين أَدْخُلُ فَى حَشَاها \* فَيُولُ القَدِّ فَى عَنقِ الأَسْيرِ

+ 4

قال وحدّثنا الرياشي قال حـــدّثنا الأصمعي قال : كان معاوية رحمه الله تعـــالى يقول : أنا للأَناَة وعَمْرُو للبَدِيهة، وزياد للصِّغَار والْكِكار، والمُغِيرة للأمر العظيم .

قال وأنشدنا أحمد بن يحيى لأعرابي من بنى عبدالله بن غَطَفَان، وأنشدنيه بُنْدار بن لُرَّةَ البَّرُخى لِجَمِيل بن مَعْمر :

ومما شَجَانِي أنَّهَا يَوْمَ أَعْرَضَتْ \* تولت وماءُ العين في الحفن حائر

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالجيم والدال المهملة ولعلها محرفة عن جرير بالراء، وقد تقدّم شرحه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) أقحل : أيبس بريد أنه حين يحضنها بلنصق بها حتى يصير كالقد اليابس اذا دار بعق الأسبر •

فلما أعادت مِن بعيد بنَظْرة ، إلى النِّفاتا أَسْلَمَتْمَ الْحَاجر يقولون لا تَنْظُرُ وتلك بَلِيَّة ، بَلَى كُلُّ ذَى عينين لا بُدُ الْظِرُ الْظِرُ الْمَا إذا حَنَّتُ قَلُومِي مِن الْهُوى ، ولا ذَنْبَ لى في أن تَحِن الأباعر قال وأنشدنا بندار :

أيا حُبَّ لَيشلَى عَافِينِي منت مَرَّةً \* وكيف تُعَافِينِي وَانت تزيد وياحُبُّ ايلى أعطنى الحكم وآحتكم \* عَلَّ فعا يُبْسَغَى على شمسود قال وأنشدنى أحمد بن يحيى لبعض الأعراب :

وفى الموت لى من لَوْعة الحُبِّ راحةُ \* وَلَكِنَّى أَخْشَى نَدَامَتُهَا بَعْدِى وَفَالِمِ اللهُ الناس أَن تَجِدِى وَجْدِى أَوْل لهَ الناس أَن تَجِدِى وَجْدِى قال وأنشدنا :

غَنَّى مَنَى أَهْوَى أَمَا يَنْفَد الهَـوى \* وحتى متى كَفَى على موضع الْقلب فها أَنَا للْعُشَّاقِ يَا عَنَّ قَائدٌ \* وبى تُضْرَبُ الأمثال في الشرق والغرب قال: وأنشدنا للا قرع بن مُعَاذ الفُشَيرى :

ألا أَيْبِ الواشى بَلِيْ لَيْ أَلا ترى \* الى مَنْ تَشِى أَوْ مَنْ به جئتَ واشيَا

لَعَمْرُ الذى لم يَرْضَ حَتَّى أُطِيعَه \* بِلَيْلَ إِذَّا لا يُصْبِحِ الدهرَ راضيا

إذا نحن رُمْنَا هَجْرها ضَمَّ حُبَّب \* صَمِيمُ الحَشَا ضَمَّ الجَناحِ الحَوَافِيا

قال وأنشدنا أيضا لنافذ بن عُطَارد المَبْشمى :

وَيُذْكَى الشَّوقَ حِين أَقُولَ يَخْبُو \* بِكَاءُ حَمَّامَةً فَيَلِيجٌ حِينًا مُطَرَّقَةً الجَناح إذا آسْتَقَلَّت \* على فَنَنِ سَمِعْت لهما رئينا عيل بهما ويرفعها مرارا \* ويَشْغَف صَوْتُهَا قَلْبًا حزينا

<sup>(</sup>١) يقال: طرق جناح الطائر: لبس الريش الأعلى الريش الأسفل؛ يريد أن ريش جناحها طرائق بعضها فوق بعض.

#### قصيدة ليزيد من الصُّرية

قال وأنشدنا أحمد بن يحيى ليزيد بن الطَّثَريَّة : \_ وفي هذه القصيدة بيتان ذكر الرِّيَاشي أنهما محمد بن معمر في قصيدته \_

> ألا ياصَبًا نَجِدٍ لقد هِتِ من نَجْد فَهَبَّجَ لى مُسْرَاك وَجْدًا على وجدى أَلاَ هَلْ مِن البِّينِ المُفرِّق مِنْ بُدَ ﴿ وَهِلَ لِللَّهِ لَهِ تَسَلَّقُرِّ مِن رَدٍّ وهل مثلُ أيَّامِي بنَّعْف سُسوَيْقة ﴿ رَوَجِعِ أَيَّامٍ كَمَا كُنَّ بِالسَّعْدِ وهل أُخَوَاكَ اليوم إن قلت عَرِّجا ﴿ عَلَى الأَثْنِ مِنْ وَدَّانَ وَالمَشْرَبِ الرَّدُ مقهات حَتَّى يَقْضَيا لَى لُبِانَةً \* فيستوجيا أحرى ويستكملا حمدى ومَا بِيَدَىُّ اليومَ مَنْ حَبْلَى الذي ﴿ أَنَازِعِ مِنِ إِرْخَاتُهُ لَا وَلَا شَدٍّ ولكن بَكَنِّي أُمَّ عَمْـرو فليتهـا ﴿ اذَا وَلَيَتْ رَهْنَا تَلَى الرَّهْنَ بِالْقَصْدِ وبالمت شعري ماالذي تُحْدَثَنَّ لي ﴿ وَوَى غُمْرِ مَهُ مَعْدَدَ الْمُسْقَةُ وَالْبُعْسِدِ نوى أم عمرو حيث تَغْتَرب النوى \* يها ثم يخلو الكاشُّحُون بهـ بَعْدى أَتَصْرُمُ للائِي الَّذَيْنِ هُمُ العددا ، لتُشْمَتُهم بي أم تُدُوم على الوُدِّ وَظَنِّي بِهِـا والله أن لن يضيرني ،؛ وُشاتُّ لدما لا يَضيرونها عنـــدى وقد زعموا أن المُحبِّ إذا دَنا ﴿ يَمَلُّ وَأَنِ النَّأَى يَشْفَى مِنِ الوَّجْدِ بِكُلِّ تَدَاوَيْتُ فَلَمْ يُشْفَ مَا بِنَ ، عَلَى أَنْ قُرْبَ الدار خَيِّرٌ مِن البُّعُد هَوايَ بهـذا الغوُّر غَوْ رتهـامة \* وايسبهذا الجَالُسُ من مُسْتَوَى نَجُد فواللهِ رَبِّ البيت لا تَحديني مِ تَطَلَّبُتُ قَطْعَ الْحَبْلِ منك على عَمْد ولا أشتري أمرا يكون قطيعة \* لما بينا حَتَّى أُعَيِّب في لَحَدى

<sup>(</sup>١) لعف سويقة : موضع ذكره ياقوت ولم ببينه ؛ وقد ورد في قول الأحوص :

وما تركت أيام نعف سويقة 😺 لفلبك من سلمالة صبرا ولا عزما

<sup>(</sup>٢) قال أنو زيد : ودان من اجملة على مرحلة بينه ونين الأبواء على طريق الحاج في عربيها ستة أميال •

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، ولعل الثال بدل من الأور و إن الخنف المدلول كما لا يخمى . ﴿ { } } الجلس: الغليظ من الأرض.

فَن حُبِّهَا أَحْبَبَت من ليس عنده ، يَدُّ بِيَدٍ ثُجْزَى ولا مِنَّــة عنــدى ألا رُمَّا أَهْدَى لَى الشوقُ والجَوَى ، على الناى منهــا ذُكْرَةً قَلَمًا لُجُدى

#### رواة الشعر ورواة الحديث

قال وحدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنى يحيى بن سعيد القطان قال : رُواة الشَّعرِ أَعقل من رواة الحديث، لأن رواة الحديث يروور مصنوعا كثيراً ، ورواة الشعر ساعة يُنشِدون المصنوع يتقدونه ويقولون : هذا مصنوع .

\*

قال وحدثنى محمد بن يزيد قال : كنت بِسُرَّر منْ رَأَى أيام المتوكل، وكانت الجيوش متكاثفة، فاكان أحد من مُرَّار الطريق يَعْدَم حَصاة تتلقاه من خَذْف حوافر الخيل، فأنشدنى بعضهم :

لاَ تَقْعُدَنَ بَسَامَرًا على الطُّرُق \* إِن كَنتَ يوما على عينيك ذَا شَفَق حَوافِرُ الخِيلِ أَقُواشُ وأَسْهُمُهَ \* حُمُّ الجِحارة والأغراضُ في الحَدَق و روى : مُدْسُ الجَحارة .

قال وقال لذا الرياشي قال العتبي قال رجل من محارب يُعزّى آبن عم له على ولده :

وإنّ أخال الكارة الورد وارد ﴿ وإنك مَرْأَى من أَخِيك ومَسْمَعُ
وإنك لا تَدْرِى بَأَيَّة بَلْدة \* صَدَاك ولا عن أَى جَنْبَيْك تُصْرَع
وإنك لا تَدْرِى بَأَيَّة بَلْدة \* صَدَاك ولا عن أَى جَنْبَيك تُصْرَع
أَتْجُزَع إِن تَفْسُ أَناهما حِمامُها \* فَهَلَّا التي عن بَيْنَ جَنْبيك تَدْفَعُ
قال وقال الرياشي : أنشدني العتبي لرجل من بني دارم لآبن عم له يعاتب قريبه :
تَطَلَّع منه يِفْضَدَ ما يُجِنَّهَا \* اللَّ ودُوني غَمْرة ما يَخُوضُها
وَجَدْتَ أَباك شَانِنًا فَشَنْئَني \* شَيِيةُ بَفَرْخَى بَيْضَةٍ من يَبِيضُها
وَجَدْتَ أَباك شَانِنًا فَشَنْئَني \* شَيِيةُ بَفَرْخَى بَيْضَةٍ من يَبِيضُها

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام في المغنى من أوجه عن أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة ، واستشهد بقوله : أتجزع ان نفس البيت ، ثم قال قال ابن جني : أردد فهلا تدفع عن التي بين جنبيك ، فحذفت عن من أول الموصول و زيدت بعده . (۲) المراد أن المشاعر وهو رجل من بني دارم يعاتب بهدنا الشعراً بن عم له .

## | رؤيا إسحاق الموصلي أنجريرا يدس في فمه كبة شعر |

قال وحدَثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال حدَثنى أبى إسحاق قال : رأيت في منامى كأنَّ شيخا دَخَل على وفي يده كُبَّة شَمَد فِعل يَدْشُما في في ، فقلت : من أنت ؟ قال : أنا جَرِير، فقصَصْت الرؤيا على أبى، فقال : إن صدقت رؤياك نِلْتَ من الشَّعر حاجتك، قال حماد قال أبى: فرأيت رجلا أشبه النس بذلك الشبخ، فسألته عن نسبه، فإذا هو عمارة بن عَقِيْل بن بلال بن جمير.

+ +

وقرأت عليه قال حدَّثنى أبى قال : قيل لَّهَ قِيل بن عُلَّفة وأراد سفرا : أين غَيْرَاك على من تُحَلِّف أَهْلَك ؟ قال : أُخَلِّف معهم الحافظين : الجُوعَ والعُرْيَ، أُجِيعُهُنَّ فلا يَمْرَحْنَ، وأُعْرِيهِنّ فلا يَبْرَحْنَ.

وأنشدنا حَمَّاد قال أنشدنى أبي إسحاق :

قال وأنشدنا محمد بن يزيد لأعرابي :

إن الضَّيوف تَعَامَوْنِي وحَقَّ لهم ﴿ مَا مِنْهُ ــــم إَبِلَى يَوْمَا وَلَا شَائَى الْهَا الضَّيْرِيْكُ عَرَانًا بات لِيلَتُهُ ﴿ وَلَا مَاءً الضَّيْرِيْكُ عَرَانًا بات لِيلَتُهُ ﴿ وَلَا مَاءً

قال وأنشدنا محمد بن يزيد :

وكلَّ لَذاذةِ سَنُمَــلُّ إلا \* تُحادثَةَ الرجال ذوى العقول وقــد كا نَعدُهُم قليـــلا \* فقد صاروا أقلَّ من القليل

<sup>(</sup>۱) الشعر لمرتش السدوسي رفيل هو تُحَرَّز بن لَوْذان كما في اللسان مادة حتم. (۲) الواقى: الصرد، قال أبو الحيثم: قيل الصرد واق لأنه لا ينبسط في مشيه فشبه بالواقى من الدواب اذا حفى . (۳) الحاتم: الغراب الأسود أو غراب الببن وهو أحمر المقار والرحاين . (2) الضريك: الفقير السن الحال .

قال وقال المِسْمَى أنشدنى دماذ : \_ والشعر لَبَشَّار بن بُرد \_ شَّطٌ بَسَلْمَى عاجلُ البَيْنِ \* وجاو رتْ أَسْدَ بنى القَيْنِ وحَنَّتِ النَّفْس لها حَنَّةً \* كادت لها تَنْقَدُ نِصْفَين يابنة من لا أشتهى ذكره \* أَخْشَى عليك عُلَق الشَّين طالبَها قلبى فَرَاغَتْ به \* وأَمْسَكَتْ قلبى مع الدَّيْن فكنتُ كالهُقُلُ غدا يَبْتَغي \* قَرْنًا فلم يَرْجعُ بأَذْنَيْن

## [حديث آبنة الخس مع أبيها ]

قال أبو على وحدّثنا أبو بكر محمد بن أبى الأزهر قال حدّث الزبير بن بكار قال حدّثنى عمر بن إبراهيم السمعدى ثم الغُوَيْق قال : قال لآبنمة الحُسّ أبوها يوما : أيَّ ثيء في بطنك؟ أخبريني به وإلا ضربت رأسك ، فقالت : أرأيتك إن أخبرتك بما في بطني أَيكُفُ ذاك عني عَذَابَك اليوم؟ قال : نعم، قالت : أَسْفَلُه طعام، وأعلاه غلام، فاسأل عما شئت قال : أيَّ المال خير؟ قالت : النَّفُل ، الراسخاتُ في الوَحْل ، المُطْعات في الحَمْل؛ قال : وأيَّ شيء ؟ قالت : الضأن قَرْية لاو باء بها، تنتَجُها رُخَالاً ، وتَخْلُبها عُلالاً ، وتَجُزُّ لها جُفَالاً ، ولا أرى مثلها مالاً ؛ قال : فالإبلُ مالك يُوتِّونها ؟ قالت : هي أذ كار الرجال ، وأرقاء الدماء ، ومُهُور النساء ، قال : فأى الرجال خير؟ قالت : خير بَلاع البلاد أوطَوُها خير؟ قالت :

قال : أيَّهُم ؟ قالت : الذي يُسْئُل ولا يَسْأَل ، ويُضِيف ولا يُضَاف ، ويُصْلِح ولا يُصْلَح ، قال : فأَى الرجال شر ؟ قالت : النَّطَيْط النَّطَيْط ، الذي معه سُو يُط ، الذي يقول : أدركوني من عبد بنى فلان فإنى قاتله أو هو قاتلى . قال : فأى النساء خير ؟ قالت : التي في بطنها غلام ، تحمل على وركها غلام ، يمشى وراءها غلام ، قال : فأى الجمال خير ؟ قالت : السِّبَحْل الرِّبَعْل ، الراحلة الفَحْل ؛ وركها غلام ، يمشى وراءها غلام ، قال : فأى الجمال خير ؟ قالت : السِّبَحْل الرِّبَعْل ، الراحلة الفَحْل ؛ قال : أرأيتك النِّي ؟ قالت : يَضْرِب وضراً بهُ وَالل : أرأيتك النِّي ؟ قالت : يَضْرِب وضراً بهُ وَالل : أرأيتك النِّي ؟ قالت : يَضْرِب وضراً بهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رهق أنه لأبن هرمة ، وقد رواه : ﴿ خبر تلاع البلاد أكلؤها ﴿ وهو الذي يستقنيم به الوزن · (٥) كذا بالأصل والإعراب يقتضي النصب ولعله وقف علمها بالسكون ·

<sup>(</sup>۱) الهقل : الفتيّ من النعام . (۲) الرخال : جمع رخل بالكسروبها، وككتف : الأنثى من ولد الضأن . (۲) أى تجزمرة وذلك أن الضائنة إذا جزت لم يسقط من صوفهًا شيء الى الأرض حتى يؤتّى عليه . (٤) في اللسان مادة

وَنَىّ - قال أَبُو عَلَى : الصواب أَنِيَّ أَى بطىء - قال : أَرأيتَ كُ السَّدَس؟ قالت : ذاك العَرَس . قال أَبُو عبد الله : التُطيْط : الحَيْد له ، والتَّطَيْط : الحِيْدِ يان وهو الكثير الكلام يأتى بالخطإ والصواب عن غير معرفة ، والسَّبَحْل والرِّبَحْل : البَجِيل الكثير اللحم .

[ خروج كلاب بن أمية في البعث وما داربين أبيه وبين عمربن الخطاب رضي الله عنه ]

قال وقال حدّثنا الزبير قال حدّث مجمد بن الضحاك قال حدّثنى عبد العزيز بن محمد عن هشام ابن عروة عن أبيه : أن كِلَاب بن أُمَيَّة بن الأسكر خرج فى زمن عمو بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وأمية يومئذ شيخ كبير، وخرج معه أخ له آخر، فانبعث أمية يقول :

يا أم هَيْ مَهُ ماذا قلت أبلاني ﴿ رَبُ الْمَنُونُ وهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ

وقال أيضا :

لَمَنْ شَيْخَانَ قَدَ نَشَدَا كِلَابا \* كَتَابَ الله إِن رَقَبِ الْكِتَابا نُنَقِّضُ مَهْدُهُ شَفَقًا عليه \* وَنَجْنُبُهُ أَلا عِرَنَا الصِّحَابا اذا هَتَفَتْ حَامَةُ بطن واد ﴿ على بَيْضاتِهَا دَعَوَا كَلابا

 <sup>(</sup>١) رئة: ضعف وآنبار ٠ (٢) اكذان: الرخو ٠ (٣) كذا في الأصل بالدال المهملة في هذين الفعلين
 ولتحرر الرواية ٠

تَرَكَتَ أَبَاكُ مُرْعَشَـةً يِداه \* وأُمَّكَ مَا تُسيع لهَا شرابا أُن أَدِيـه وَوَلَّانِي قَفَاه \* فلا وأبي كلاب ما أصابا فانَّ مُهَاجِرْين تَكَنَّنفاه \* لَيَـنْتُكَ شَيْخَه خَطئا وخابا وإن أَباك حَيْثُ عَلِمُهَاه \* يُطارِد أَيْنُقا شُسُباً طِرَابا إذا بَلغ الرَّسِم فكان شَـدًا \* يَخُرُ فَقَالط الدَّقَنُ الـترابا

فلما أنشدها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، كتب الى سعد بن أبى وقاص : أن رَحِّلُ كَلَاب بن أُمَيَّة بن الأسكر، فَرَحُله ، فقدم على عمر بن الخطاب فأمر به فأدخِل، ثم أرسل الى أمية فتحدث معه ساعة، ثم قال : يا أبا كلاب، ما أحبُ الأشياء اليك اليوم؛ قال : ما أحب اليوم شيئا، ما أفرَح بخير، ولا يَسُوءُني شر، فقال عمر رضى الله عنه : بلى على ذلك، قال : بلى، كلاب أحبُ أنه عندى فأشمَّهه ، فأمر بكلاب فأخرج اليه، فلما رآه الشيخ وثب إليه فعل يشمه ويبكى، وجعل عمر رضى الله تعالى عنه أيضا يبكى .

قال وأنشدنا أحمد بن يحيي لعبد الله بن حسن أو لبعض الهاشميين :

لا خير في الوُدِّ مِمَّن لا تَوَالُ له \* مُسْتَشْعِرًا أبدا من خِيفةٍ وَجَلا إذا تَغَيَّب لم تَسْبَرَح تُسيء به ، ظَمَّا وتسأل عما قال أو فعلا

[حديث الأصمعي في تطوافه مع رجل من ولد حاتم وأمرأة من ولد آبن هرمة ]

قال أبو على : وقرأت عليه قال حدَّنى أبو العباس محدبن يزيد الأزدى قال حدَّنى أبو عثمان المسازنى عن الأصمعيّ قال : سرت فى تَطْوَافى فى العرب بِجَبَلَ ْ طيئ ، فَدَفَعْت الى قوم منه يَعْتَلِبون اللّبن ثم يَصِيحون : الضَّيْفَ الضيف، فإن جاء من يَضِيفُهم و إلا أراقوه فلا يَذُوقون منه شيئا دون الضيف الا أن يَجْهَدَهم الجوع، ثم دَفَعْت الى رجل من ولد حاتم بن عبد الله فسألته القرى، فقال : القرى والله كثير، ولكن لاسبيل اليه . فقلت : ما أحسب عندك شيئا، فأمَر بالجِلفَان فأُخْرِجت مُكْرَمة بالثريد عليها وَذُرُ اللهم، و إذا هو جادٌ فى المنع، فقلت : والله ما أشبهت أباك حيث يقول :

<sup>(</sup>۱) شسب : جمع شاسب وهو النحيف اليابس من الضمر · (۲) وذر : جمع وذرة وهي قطعة اللهم الصفيرة لاعظم فيها أو ماقطع منه بجنمعا عرضا ·

وَأَبْرِزُ قِدْرَى بِالفِنَاءَ قَلِيلُهَا ﴿ يُرَى غَيْرَ مَضْنُونَ بِهِ وَكَثِيرُهَا فَقَالَ : إِلَّا أَشْبِهُ فَي هَذَا فَقَدَ أَشْبِهُ فَي قُولُه :

أَمَاوِيَّ إِمَّا مَانُهُ فَمِينَ ﴿ وَإِمَّا عَطَاءَ لَا يُسْهِمُ الرَّجْرِ

فانا والله مانع مبين، فرحلت عنه ودَقَعْت الى آصرأة من ولد آبن هَرْمة فسألتها القِرَى، فقالت: إنى والله مُرْمِلة مُسْنِتَة ما عندى شيء، فقالت: أَمَا عِندَكِ جَزُور؟ فقالت: والله ولا شأة ولا دَجاجة ولا بَيْضهة، فقلت: أَمَا آبن هَرْمة أبوكِ ؟ فقالت: بلى، والله إلى لَمِنْ صَمِيمهم، قلت: قاتل الله أَمَاكُان أكذبه حيث يقول:

لا أُمْتِ عُ العُوذَ بِالغِصَالُ ولا ﴿ أَبْتَاعَ إِلَّا قَرِيبَةَ الأَجَلُ إِنَّى إِذَا مَا البَحْيُ لَلْ آمَنَهَا ﴿ بِانْتُ ضَمُوزًا مَنَّى عَلَى وَجَلَ

وَوَلَيْت، فنادب : اِرْبَعُ أَيّها الراكب، فعْلُهُ والله ذلك أَقَلَةً عندنا، فِقلت : إلَّا تكونى أَوْ سَعْتِينا قرّى فقد أو سعتينا جوابا .

> (١٠) يقال : ضُمُوز بالفتح للواحداة، وضُمُوز بالضم للجاعة .

**\*** 

وحدّثنا قال قال الزبير حدثنى آبن يحى بن محمد قال حدثنى عمى عن إبراهيم بن محمد قال : نزلت بأبيات آبن هرمة بعد أن هلك، فرأيت حالهم سيئة، فقلت لبعض بناته: قد كان أبوكن حسن الحال فما ترك لكن شيئا؟ قالت : كيف وهو الذي يقول :

لا غَنِّمِي مُدّ في البقاء لها ﴿ إِلَّا دِرَاكَ القرى ولا إبسارِ ذَاكَ أَفناها وَاكَ أَفناها وَاكَ أَفناها وَ

قال وأنشدني محمد بن يزيد لعبد الصمد بن المُعَذَّل :

هى النفس تَجْزِى الُودِّ بالودِ أهله \* وان سُمْتَهَا الهِجْرانَ فالهجرُدِينُهَا إِذَا ما قَرِينُ بَتَّ منها حِبَالَه \* فأَهْوَنُ مَفْقودٍ عليها قَرِينُها لَبُلُس مُعارُ الوُدِّ مَنْ لا يَرُبُهُ \* ومُسْتَوْدَع الأسرار من لا يَصُونها

<sup>(</sup>١) يقال : نافة ضامر وضمور : تضم فاها لا تسمع لها رغاء .

وقال وحدثنا أبو بكربن أبى الأزهر قال حدثنا أبو العباس قال حدثنى آبن عائشة فى إسناد ذكره قال على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه : مِنْ أعجز الناس مَنْ عَجَز عن آكتساب الإخوان ، وأَعْجَزُ منه مَنْ ضيع من ظَفِرَ به منهم .

وقال معاوية حمه الله تعالى : الرَّجُلُ بلا إخوان كيمين بغير شمال .

قال وأنشدنا أبو العباس:

وكنتُ إذا الصَّديقُ أراد غَيْظِي \* وأَشْرَفَ نِي على حَنَـقِ بِرِيقِي عَلَى خَنَـقِ بِرِيقِي عَلَى خُنَوْبَهِ وصَفَحْتُ عنه \* مخافة أن أعيش بلا صــديق

قال وأخبرنا آبن أبى الأزهر قال أخبرنا أبو عبد الله قال : دعا مالك بن أسماء بن خارجة جاريةً له لتَخْضَبَه، فقالت : كُمْ أَرْفَع خَلَقَك؟ فقال :

قال وأنشدنا مجمد بن يزيد لدعبل بن على الخزاعي :

نَعَوْنِي وَلَكَ يَنْعَنِي غَيْرُ شَامَتٍ \* وغيرُ عَدُوِّ قد أُصِيبِت مَقَائِلُهُ يقولون إن ذاق الردى مات شُعُره \* وهَيْهات عُمْرُ الشَّعر طالت طوائله سأَقْضِي ببيتٍ يَحْدُ النَّاسُ أَمرَه \* ويكثر من أهل الرواية حامله عوت ردىء الشَّعْر مَنْ قبل أهله \* وجَيدُه يَبْقَ وإن مات قائله

قال أبو العباس؛ وأخذ هذا المعنى أيضا من نفسه، فقال فى قصيدة أولها هذه الأبيات ؛ إذا غَزَوْنا فَمَغُــزانا بَأْنقِــرَةِ ﴿ وَأَهْلُسَلْمَى بِسِيفِ البحر من جُرَتِ هَيْهَات هَيْهَات بين المَنْزِلَيْن لقـد ﴿ أَنْضَيْتُ شوقى وقد طَوَّلْتُ مُلْتَفَتِي أَحببتُ أهـلى ولم أَظْلِم بحبهم ﴿ قالوا تَعَصَّب جَهْلا قَوْلَ ذَى بَهَت لَحُمُ لسانى بتقـريظى وُمُتَـدَحى ﴿ نَمْ وقلبى وما تحـويه مَقْدُرَتى دَعْنى أَصِلْ رَحِى إِن كنتَ قاطعها ﴿ لابُدَّ للرَّحِم الدُّنيا من الصِّلة فاحفظ عشيرتك الأَدْنيْن إِنَّ لهم ﴿ ﴿ حَقًا يُفَرِق بِينِ الزَوْج والمَـرَت فاحفظ عشيرتك الأَدْنيْن إِنَّ لهم ﴿ ﴿ حَقًا يُفَرِق بِينِ الزَوْج والمَـرَت

<sup>(</sup>١) جُرَّت بضم فسكون قرية من قرى صنعاء باليمن وقد حرك لضر ورة الشعر .

قَوْمِي بَنُو هَمْ يَرُ والْأَزْدُ إِخْوَبُهُم \* وَالْ كِنْدَة والأَحْيَاءُ مِن عَلَت ثَبُّت الْحُلُومَ فَإِن سُلَّت حَفَائظهم \* سَلُّوا السيوفَ فَأَرْدَوْا كُلَّ ذَى عَنَت نَفْسِى ثُنَا فِسُنى فَى كُلِّ مَكُرُمَة \* الى المعالى ولو خَالَفُتُهَا أَبِت وَكُمْ زَحْمُتُ طريق الموت مُعْتَرِضا \* بالسيف ضَيقًا فَأَدَّانى الى السّعت قال العواذل أَوْدَى المَالُ قلت لهم \* ما بين أَجْرٍ وَفَوْلِي وَحَمُّدَت أَفْسَدَى \* إذا بَعْلَتُ به والجود مَصْلحتى الْفَسَدُتَ مَالَكُ قلت المَالُ يُفْسدنى \* إذا بَعْلَتُ به والجود مَصْلحتى لاتعْرِضَنَّ بَمَوْجِ لامري طيبي \* ماراضه قلبه أَجْراه في الشَّفَت فَرُبُ قافِية بالمَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ \* مَشْلُومَة لَمْ يُرَدُ إِنْمَاقُهُا مَت وَدُّ السَّلَى مُسْتَقًا بعند قطعته \* كَرَدِّ قافِية من بعد ما مَضَت رَدُّ السَّلَى مُسْتَقًا بعند قطعته \* كَرَدِّ قافِية من بعد ما مَضَت إِنَى إذا قلت بيتا مات قائله \* ومَنْ يُقال له والبَيْتُ لمْ يُمُت

قال وقال أنشدنى الرياشى لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيْل غَدَرَ آبن جُرُمُوزِ بفارس بُهُمهٔ \* يَوْمَ اللقاء وكان غَيْرَمُعُـرَدِ يا عمرو لو نَبَّهَتَــه لوجدتَه \* لاطائشا رَعشَ الجَنَان ولا اليد

تَكِلَتُك أُمُّك إِن قَتَلْتَ لَمُسْلِما \* وَجَبَتْ عليك عُقو بَهُ الْمُتَعَمَّد قال وقال حدَّنى الرياشي قال حدَّشنا الأصمعيّ عن آبن عون قلل: رأيت قاتل الزبير وقد حَمَـلَ

عليه الزبير، فقال له: أنشُدك الله، قال: ثم حمل عليه الزبير، فقال: أنشُدك الله ثلاثا، فلما آنصرف عنه حمل على الزبير، فقال الزبير: قاتله الله! يُذَكِّر بالله ويَنْساه!

قال وقال حدّثني الرباشي عن الأصمعيّ عن آبن أبي الزناد قال أنْشِد ابن عمر قولَ حسان بن ثابت الأنصاري :

فقال آبن عمر : أفلا قال : يأبى لى الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) ف نسخة راده بدال مهملة وكلاهما له معنى صحيح فحرر الرواية · (٢) يقال : عرد الرجل عرب قرنه إذا أحجم عنه ونكل ·

قال وقال أنشدنا الرياشي قال أنشدني مؤرج لنفسه :

فُزِّعْتُ بالبَيْن حتى ما يُفَزِّعنى \* وبالمصائب فى أهلى وجيرانى للميترك الدهرُ لى عِلْقًا أَضِنَّ به \* إلا ٱصْطفَاه بموت أو بهجران قال ثم قتل امير المؤمنين الزبير، فقمت فما التقينا .

قال وأخبرنا الزبير قال حدّثنى أخى هارون عن عبد الجبار بن سعيد بن سليان المُسَاحق عن أبيه عن وهب بن مسلم عن أبيه قال : دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع نوفل بن مساحق، فمررنا بسعيد بن المسيب فسلمنا عليه فرد، ثم قال : ياأبا سعيد، مَنْ أشعَرُ أصاحبنا أم صاحبكم ؟ يريد : عمر بن أبي ربيعة وآبن قيس الرُقيَّات، فقال له آبن مساحق : حين يقولان ماذا ؟ قال : حين يقول صاحبنا :

خليلى ما بالُ المَطَايا كأنسا \* نَرَاها على الأدبار بالقوم تَنْكُص وقد أَنْعَبَ الحادى سُرَاهنَّ وَأَنْتَعَى \* بَهنَّ فِي يَالُو عَجُلُولُ مُقَلِّص يَزِدْنَ بِنَا قُرْبًا فِيَزْدَاد شَوْقُنَا \* إذا زاد قربُ الدار والبُعْدُ يَنْقَص وقد قُطِّعَتْ أعناقُهن صَيامةً \* فَأَنْفُهُما مِمَا تُكَلَّفُ شُخَص وقد قُطِّعَتْ أعناقَهن صَيامةً \* فَأَنْفُهُما مِمَا تُكَلَّفُ شُخَص

ويقول صاحبكم ما شاء، فقــال له نوفل : صاحبُـكم أشْعَر بالغَزَل وصاحبُنا أكثر أفانينَ شِعْر ، فلما ٱنقضى ما بينهما استغفر الله سعيد مائة مرة يَعُدُّ بالخَمْس ،

قال أبو على أنشدنى أبو بكر محمد بن أبى الأزهر قال أنشدنى أحمد بن إسحاق أبو المُدُوَّر قال أنشدنى آبن الاعرابي : \_ واسمه محمد بن زياد \_

(٢) ولئن سَأَلْتَ بِي سُلِمْ أَيْنَ \* أَدْنَى لَكُلُ أُرُومَةً وَفَعَالَ يُدْبَدُنَكُ رَهْط مَعْنِ أنهم \* بالعلم لَلْأَتْقُوْنِ مِن سَمَال

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ولا ارتباط بين هذه العبارة وما قبلها ؛ فلعل هنا كلاما سقط من الناسخ. (۲) الأبيات للفرزدق ؛ راجع كتاب النقائض طبع مدينة ليدن ص ۲۷۸ (۲) هو سمال بن عوف جد لمجاشع بن مسعود الصحابي وهو أبو قبيلة ، سمى بذلك لأنه لطم رجلا فسمل عينه .

إن السماء لنا عليــك نجومها \* والشَّمْس مُشْرِقةً وكلُّ هلال

تَبْكِي الْمَرَاعَة بِالرِّغَامِ على أَبْهَا \* والنَّائِحَاتَ يَهِجِنَ بِالأعوال

سُوقِ النَّواهِقَ اتَّ مَنْ يَبْكِينِه ﴿ وَتَعَــرَّضِي لِلْصَــعَّدِ الْقُفَّالِ

قال محمد : رأيته في شعر الفرزدق : مصاعد، ورأيت في شرح البيت : النواهق والناهقات : ذُكُر ان الحمير، يقول : مات من سكيه إلا الحمير .

وَسَرَتُ مَدَامُعُهَا تَنْوحِ عَلَى ابنها ﴿ بِالرَّمْلِ قَاعِــدةً عَلَى جَـالَّالُ

قال محمد: ولم يأت هذا البيت في القصيدة .

قالوا لها احْتَسبي جَرِيرًا إنه \* أَوْدَى الهِزَبْرُ به أبو الأَشْبَال

ألق عليــه يَدَيْه ذو قُومِيَّــةٍ ﴿ وَرَدُّ فَدَقَّ مَجَامِـعَ الأوصال

قد كنتُ لو نَفَع النَّذيرُ نَهَيُّهُ \* أَلَّا يكون فَريسة الرُّبُّالَ

انِّي رأيتك اذ أَبَقْتَ فلم تَئِلْ ﴿ خَيِّرْتَ نَفْسَكُ مِن ثلاث خِلَال

بين الرُّجوع الىَّ وهي بَغيضةٌ \* في فيك مُدْنيسة من الآجال

أو بين حَيِّ أبي نَعَامَةَ هار با ﴿ أُو بِاللَّمِـاقِ بِطَيِّيُّ الأَجبــال

يريد بِحَىِّ أَبِى نَعامة : اذ هو حَيُّ ، يقال : فَعَلْتُ ذلك في حَيِّ فلان أَى وفُلان حَيُّ . وأَبو نَعامة : قَطَرِيُّ بنِ الفُجاءة من بني مازن .

فاسأل فإنَّك من كُلِّيب واتَّبِعْ \* المسحرين بَقِيَّةَ الأطلال

واسأل بقومك ياجَرِيرُ ودارم ﴿ مَنْ ضَمَّ بِطِنُ مِنْ مَنْ الْنُوَّالُ

النُّزَّالِ هِ هِنَا : الْحُجَّاجِ، قال عامر بن الطُّفيلِ :

أَنَازَلَةٌ أَسْمَىاءُ أَمْ غَـــير نَازَلَه ﴿ أَبِينِي لَنَا يِنَا أَشْمَ مَا أَنْتِ فَاعَلَهُ لَنَازِلَةً لَ تَجِدُ الْمَكَارِمُ وَالْعَدِيدُ كِلَيْهُمَا ﴿ فَي مَالِكُ وَرَغَائَبُ الْآكَالُ

<sup>(</sup>١) جلال كشداد : طريق نحجد الى مكة . ﴿ ٢﴾ القومية : القوام . ﴿ ٣﴾ الرُّبال : الأسد .

\*

قال وقال: وأنشدنى أبو على أحمد بن إسحاق:

وَأَبْيَضَ يَغْشَى الْمُعْتَفُونَ فِناءَه \* له حَسَبُ زَالِهُ وَجُدُّ مُؤَمَّل وَابْيَضَ يَغْشَى الْمُعْتَفُونَ فِناءَه \* اذا قام بالعبد الأسيرُ المُرَجَّل ولاَ تَكْرَه الجاراتُ أَن يَعْتَفِينَه \* اذا قام بالعبد الأسيرُ المُرَجَّل : الزِّق، ربد أن يشترى زقًا بعبد .

| تفسير قوله تعالى (وأنتم سامدون) ]

قال ابن الأعرابي في قول الله عن وجل : (وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) قال : السامد : المُنْتَصِب هَما وحزنا، وأنشد للكُمّيت بن معروف الأسدى :

(1) رَمَى المُقَدَارِ نَسُوةَ آلِ حَرْبِ \* مِقْدَارِ سَمَدُن له سُمُودا قَرَدَّ شعورَهُنَّ السُّود بيضا \* ورَدَّ خُدودَهُن البيضَ سُودا فانك لو شَهِدْت بكاء هند \* ورَمْلة اذ تَصُكَّانِ الخدودا بَكَبْتَ بكاء مُعْدولة حَزِينَ \* أصاب الدهرُ واحدها الفقيدا

> + + +

قال أبو على قال أبو بكر: وأنشدنى مجمد بن يزيد:

اذا لم تَصُنْ عِرْضا ولم تَحْشَ خالقا \* وتَسْتَحْي مخلوقا فَ شِئْتَ فاصنع قال : وأنشدني مسعود بن بشر لقريف الكلبي :

انَّى امرؤ نَبَهُ وان عَشِيرتى \* كَرَمُّ وان سماءهم تُستَمطَرُ عَدُبُوا عَلَىٰ كِمَا حَدَبْتُ عليهم \* فلتن خَفَرْتُ بهم لَنِعْمَ المَفْخَر

قال قال: وأنشدني محمد بن يزيد قال: أنشدني دعبل لرجل من أهل الكوفة في امرأته وقد تزوّجت

غـــيره:

إذا مَا نَكَحْتِ فَلَا بِالرِّفَاء ﴿ وَإِمَّا ابْتَنَيْتِ فَلَا بِالْبَنِـينِا

(۱) المشهور في كتب اللغة وغيرها رمى الحدثان الخ، ولعلهما روايتان . (۲) تصكان الخدود : تلطانها

(٣) ذكر فى اللسان فى مادة حرم عن ابن برى أن الشعر لرجل خطب امرأة من قومه فردّته .

تَرَوَّجْتِ أَصْلَعَ فَي غُرْبَةٍ \* ثَجَنَّ الْحَايِلَةُ منه جُنُونا الذا مَا نُقِلْتِ الى بَبْتِهِ \* أَعَدَّ لِحَنبِيكُ سَوْطاً مَتِينا يُشِيعُ الذا مَا دَنَوْت لِتَسْتَنْشِقِينا يُشَدِّمُكُ أَخْبِتُ أَعْراضِه \* اذا مَا دَنَوْت لِتَسْتَنْشِقِينا كَانَّ المَساوِيكَ في شِدْقِه \* اذا هُنَّ أُخُوهْنَ يَقْلُعُنَ طينا كَانًا المَساوِيكَ في شِدْقِه \* اذا هُنَّ أُخُوهْنَ يَقْلُعُنَ طينا

قال أبو على : وأنشدنا قال أنشدنا أحمــد بن يحيى قال أنشدنى العتبى فى السَّيريِّ بن عبــد الله آبن الحارث :

كَأَنَّ الذي يِأْتِي السِّرِيِّ لحاجة \* أَنَاخِ اليه بالذي كانِ يَظْلُبِ الذي كَانِ يَظْلُبِ الذي كَانِ يَظْلُب الذي الله خَلَّ مَكَانَه \* فقد حَلَّقَتْ بالحُود عَنْقَاءُ مُغْرَب

قال وقال لى محمد بن يزيد: ما سمعت أهجى من هذا البيت، وأنشدنيه لأخى دعبل بن على الخزاعى قُومٌ اذا ذُعِرُوا أو نابهـم فَزَعٌ \* كانت حُصُونَهُمُ الأعراضُ والحُرَم قال : وأنشدني محمد بن يزيد قال : أنشدني بلال بن هانئ بن عُقَيْل بن بلال بن جرير بُحَآهِم

ابن عبد الحكم الكلى :

قَضَى كُلُّ ذَى دَيْنِ وَوَقَى غَرِيمَه \* وَدَيْنُكُ عند الزاهرية ما يُقْضَى أَكَاتُم فَى حُبِّى ظُريف قبالتى \* اذا استبصر الواشون ظَنُوا به بُغْضا صُدُودا عن الحقّ الذين أوَدُّهم \* كأنَّى عَدُوً لا يَطُور لهم أرضا ولم يَدْعُ باسم الزاهرية ذاكر \* على آنة الا ظَلِلْنا له المَرضَى وما نَقَع الهَيْان بالشرب بعدهم \* ولا ذافت العينان مذ فارقوا غَمْضا فلا وصدل الا أن تُقدرب بيننا \* غُريْريَّة تشكو الأخشة والغَرضا

<sup>(</sup>۱) أعراص : جمع عرض وهو الجسد ومنه الحديث (يجرى من أعراضهم مثل ريح المسلث) · (۲) لا يطور لهم أرضا : لا يحوم حولها · (۳) الأخشة : جمع خشاش بالكسر وهو ما يدخل فى عظم أنف البعير من خشب · (۶) الغرض للرحل كالحزام للسرج · (۶) الغرض للرحل كالحزام للسرج ·

وان تُعْلِقُوا منا الرءوس فاننا \* حَلَقْنا رءوسا باللَّمي والْغَـالاصم وان تَمْنَعوا منا السلاح فعدما \* سلاحٌ لنا لا يُشَـتَرَى بالدراهم جَلَامِيد أَمْلاءُ الْأَكفَ كأنّها \* رءوسُ رجالٍ حُلِّقَتْ في المَوَاسم قال وقال أنشدنا محمد من نومد :

فلا هَجْرَ الْقِلَى هَجَرَتْكَ نفسى \* ولا هَجَـرَتْكَ هِجُران الدَّلال ولكنَّ المَــلال سَمَا البها \* فعاذَتْ بالصَّدود من الملال وشَجَّعَنى على الهِجْران أنى \* رأيتك حين أهجرُ لا تبالى فَدَيْتُك لا أبالى سوء حالى \* اذا ما كُنْتَ أنت بخير حال سأمنَحُ بعدك الإخوان هجرا \* وأقلى الوَصْل غابرةَ الليالى

[إنشاد حسان بن ثابت شيئا من شعره للنابغة وثناؤه عليه وعلى الخنساء]

قال أبو على : قرأت على أبى بكر محمد بن أبى الأزهر قال حدّثنا الزبير قال حدّثنا محمد بن الحسن المخزومى عن رجل من الأنصار نسى اسمَه قال : جاء حسان بن ثابت رضى الله عنه الى النابغة ، فوجد الخنساء حين قامت من عنده ، فأنشده قوله :

أولاد جَفْنَةَ حَوْلَ قبر أبيهم \* قبر ابن مارية الكريم المُفْضِل يَشْقُون مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهم \* بَرَدَى يُصَفَّق بالرَّحِيــق السَّلْسَل يُنْشَــوْن حتى ما تَهِرُ كلابهــم \* لا يسالون عن السَّــواد المُقْبِل ... الأبيات، فقال: إنك لشاعر، وإن أخت بني سليم لَبَكَاءة .

قال قال وأنشدنا الرياشي :

ليس الكَرِيم بمن يُدَنِّسُ عِرْضَه \* ويرى مُرُوءته تكون بمن مَضَى حتى يَشِيد بناءَهم ببنائه \* ويَزِينَ صالحَ ما أَتَوْهُ بما أَتَى قال قال وأنشدنا محد بن يزيد :

قال : وأنشدنا أيضا محمد :

إِنِّى وَإِنْ كُنْتُ ابِنَ فارس عامر \* وفي السِّرِ منها والصِّرِ بِح المُهَدَّبِ في وَلِي السِّرِ منها والصِّرِ بِح المُهَدَّبِ في استَّم أن أسمو بأتم ولا أب في استَّم أن أحمى حماها وأتَّق \* أذاها وأرْمِي مَنْ رماها بَمْنْكِب

قال أبو على: وقرّأت على أبى بكر محمد بن أبى الأزهر قال: أنشدنا أبو العباس لعبد الله رحمه الله:

سَبَّبْت لى من حاجتى سَبَبًا \* بجميل رأيك يا أبا الفضل حتى اذا قَرَّبْتَ أَبْعَلَدَها \* وَوَقَفْتَها فى المَوْقِف السَّهْل أَرْجَأْتُهَا فَى المَوْقِف السَّهْل أَرْجَأْتُهَا فَى المَوْقِف السَّهْل أَرْجَأْتُهَا فَى كَا أَمَّهَا سَقَطَتْ \* مكسورة الرِّجَلَيْن فى الوَحْل

قال : وأنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد للعباس بن الأحنف

الاكتبَتْ تَنْهَى وَبَامِرِ بِالْهَجِـرِ \* نقلت لها لو أَنَّ قَلْبَكُ في صدرى سأَصْبِرِكَى تَرْضَىْ وَأَهْلِكُ حَسْرةً \* وحَسْبِي بانترضى ويُهُلِكني صبرى قال: وأنشدنا الرياشي:

اذا ما خليل ساءنى سُوءُ فعـــله \* ولم يك عَمَّـا ساءنى يُمفِيــن صَبَرْت على ما كان من سُوء فعله \* مخــافة أن أَبْنَى بغـــير صـــديق قال : وأنشدنا أيضا محمد من نرمد :

بِيدِ الذي شَغَفَ الفؤادَ بَكُم \* فَرَجُ الذي يَلْقَ من الهَـمَ اللهُ الذي شَغَفِ الفؤادَ بَكُم \* فَمَّ العلى ما شثت عن علم فاسْتَيْفِي أن قد كَافِتُ بَكُم \* فُمَّ العلى ما شثت عن علم

قال: وأنشدنى أبو العباس محمد بن يزيد قال: أنشدنى دعبل لرجل من أهل الكوفة: بَكَتْ دَارُ بِشْرِشَجْوَهَا أَن تَبَدَّلَتْ ﴿ هَلَالَ بِنَ قَعْقَاعٍ بِبشر بن غالب وما هِيَ الا كَالعـروس تَنَقَّلَتْ ﴿ عَلَى رَغْمِهَا من هاشم في محارب

قال وحدّثنا أبو بكر قال حدّثنا أبو زيد قال حدّثنا ابن عائشة قال حدّثنى دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال: قال لى عمر : يا أحنف، من كثرضحكه

 <sup>(</sup>١) هذا بيت دخله الخرم وقد تقدّم له نظائر .
 (٣) هكذا في جميع النسخ ، وانظر من هو من العبادلة .

قلت هيبته، وَمَنْ مَزَح اسْتُحِفَّ به، ومن أكثر من شيء عُرف به، ومن كثُركارْمُه كثر سَقَطُه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه مات قلبه.

قال وحدَثنا أبو زيد قال حدثت مجمد بن سلّام قال حدَثنى يونس بن حبيب قال : صَنَع رجل الأعرابي تَرِيدة ليأكلها ، فقال له : لا تَسْقَعْها ولا تَشْرِمها ولا تَقْعَرْها ، قال له : فَمِنْ أير آكل الأعرابي تَريدة ليأكلها ، فقال له : لا تَسْرَمها : تخرقها ، وتقعرها : تأكل من أسفلها .

### مطلب سؤال بعض الأعراب لأبنة الخس

قال وحد شا أحمد بن يحيى قال حد شنا عبد الله بن شبيب قال حد شنا داود بن إبراهيم الجعفرى عن رجل من أهل البادية قال : قيل لابنة الحُسّ : أى الرجال أحبُّ الله ؟ قالت : السَّهْل النَّجِيب ، السَّمْح الحسيب ، النَّدُب الأريب ، السيد المهيب ، قيل له ا : فهل بقى أحد من الرجال أفضل من هذا ؟ قالت : نعم ، الأهيف المَفْهاف ، الأَيف العَيَّاف ، المُفيد المِنْلاف ، الذى يُخِيف ولا يَخَاف ، قيل له ا : فأى الرجال أبغض اليك ؟ قالت الأوره النَّنُوم ، الوكل السَّنُوم ، الضعيف المَنْرُوم ، اللهم المُنوم ، قيل له ا : فهل بق أحد شر من هذا ؟ قالت : نعم ، الأَحْمَق النَّرَاع ، الضائع المُضَاع ، الذى لا يُهاب ولا يطاع ، قالوا : فأى النساء أحب اليك ؟ قالت : البَيْضاء العَطِرة ، كأنها ليلة قرة ، قيل : فأى النساء أبغض اليك ؟ قالت المنْنَطَقْتَها سكت ، وان سَكَتَ عنها نطقت .

## [ الفرزدق وكثير عزة ]

قال أبو على قال لنا أبو بكر يروى عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال : لَقِيَ الفرزدقُ كُثَيِّرا بقارعة البَلاط وأنا مهه، فقال : أنت يا أيا صخر أنسبُ العرب حيث تقول :

أريد لِأنْسَى ذكرَها فكأنما \* تَمَثَّل لى لَيْــــلَى بكل سبيل

فقال له كثير: وأنت يا أيا فراس أفخر العرب حيث تقول:

تَرَى الناسَ ما سِرْنا يَسيرون خَلْهَنا \* وان نَحْنُ أَوْمَانا الى الناس وَقَفُوا

<sup>(</sup>١) الأوره: الأحمق ٠ (٢) الوكل: العاجز ٠ (٣) الحيزوم وسط الصدر أو ما يشدّ عليـــه الحزام ٠

<sup>(</sup>٤) العنفص : المرأة البذية القليلة الحياء .

وهــذان البيتان لجميل سرق أحدهما كثير والآخر الفرزدق ، فقال له الفرزدق : يا أبا صخر ، هــل كانت أُمَّك تَرِدُ البصرة ؟ فقال : لا ، ولكن أبى كان يَرِدُها ، قال طلحة بن عبد الله : والذى نفسى بيده لعَجِبْت من كنير وجوابه ، وما رأيت أحد قط أحمق منه ، رأيتنى أبا وقد دَخَلْتُ عليه ومعى جماعة من قريش ، وكان عليلا ، فقلنا : كيف تَجِدُك يا أبا صخر ؟ قال : بخير ، هل سمعتم الناس يقواون شيئا ؟ وكان يَنشَيَّع ، فقلنا : نعم ، يتحدّثون أنك الدجال ، قال : والله لئن قات ذاك انى لأجد ضعفا في عيني هذه منذ أيام ،

\* \* \*

قال وأنشدنا الزبير لبعض البصريين القُشَيْريين :

ولمَا تَبَيَّتُ المَنازِلَ بِاللَّـوى \* ولم تُقْضَ لى تسليمةُ المـتزود زَفْرت اليها زَفْرةً لو حَشَوْتها \* سَرابيلَ أبدان الحديد المُسَرَّد لَفُضَّت حواشيها وظَلت لَمَرَّها \* تَلين كما لانت لداود في اليـد

[مطلب خووج محمد بن عبد الله بن الحسن على الدولة العباسية وخطبته التي خطبها]

قال وحد شا الزبير بن بكار قال حد ثنى مصعب بن عثمان قال : لما خرج محمد بن عبد الله بن حسن ، قام على منبر المدينة فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، انه قد كان من أصر هذا الطاغية أبى جعفر من بنائه القبة الحضراء التي بناها معاندة لله في ملكه وتصغيره الكعبة الحرام ، وانما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربكم الأعلى، وإن أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين ، اللهم انهم قد أَحَلُوا حرامك ، وحَرَّموا حلالك ، وعملوا بغير كتابك ، وغيرُوا عهد نبيك صلى الله عليه وسلم ، وآمنوا من أَخَفْت ، وأخافوا من آمنت ، فأحصيم عددا . واقتلهم بددا، ولا تُبقى على الأرض منهم أحدا .

\* \*

قال وأنشدنا الزبير لأعرابي :

وقالوا ألا تَبْكِى نُحَرَّمُ بن عامر \* فقلت وهل يَبْكِى الدَّلُول الْمُوقَع صَبَرْت وكان الصبر خَيْرَ مَغَبَّـة \* وهل جَزَعُ مُجَــد عَلَىَّ فَأَجْزَع

<sup>(</sup>۱) الموقع : الذي بظهره آثار الدبر لكبئرة ما حمل عليمه وركب فهو ذلول مجرّب ، يريد : وهل أبكي وأنا حكيم مجرّب قد أصابني من البلاء ما أصابني .

ولو شئت أن أبكى دما لَبكَيْتُه ﴿ عليه ولكنْ ساحة الصبر أوسع وانى وان أظهرت صَبْرًا وحسْبَةً ﴿ وَصَالَهُ تُ أَعَدَائَى عَلِيدِه لَمُوجَعِ وأعددته ذُخْرًا لحكلُّ مُلِمَّدية \* وَمَهُمُ المنايا بِالدَخَائِر مُولَـعِ قال : وأنشدني محمد بن يزيد من هذه الأبيات ثلاثة أبيات أقلها :

أَلْمُ تَرَنِى أَبْنِي عَلَى اللَّيْثَ يَيْتَــه \* وأحثو عليه الترب لا أَتَحَشَّع أَرْدُ بِقَاياً بُرْدِه فوق سُـنَّة ﴿ إِخَالَ بِهَا ضَوْءًا مِنِ البِدرِ يَسْطُعِ

قال وأنشدنا الزبيرقال: قرأها علىَّ عمر بن أبي بحر لجميل، قال أبو بكر بن أبي الأزهر وأنشدني مجمد من يزمد هذه الأميات ما خلا السِّتُّ الأول :

فقد لانَ أيامُ الصِّبا ثُمَّ لم يَكَد ﴿ مِن الدهر شيءٌ بعدَهُنَّ يَلين ظعائن ما في قُرْبهنَّ لذي هَوَّى \* من النــاس الا شقُّوةُ وفُتُون و واكَلْنَهُ والْهَـمُّ ثم تركنه \* وفي القلب من وَجْدِ بهنَّ رَهِين فَواحَسْرَتا ان حِيلَ بيني و بينها ﴿ وياحَيْنَ نفسي كيف فيك تَحين فَشَيَّب رَوْعاتُ الفراق مَفَارق \* وأَنْشَرْن نفسي فوق حيث تكون شَهِدْت بأنِّي لم تَعَسِيرٌ مُودَّتي \* وأني بكم حَتَّى المات ضَنين وأن فؤادى لا ياين الى هَوَى \* سواك وان قالوا بَلَي سَيلَسَ و إنى لأَسْتَغْشَى وَمَا بَى نَعْسَـةٌ \* لَعَلَّ لِفَـاءً فِي المنام يكونِ ولما عَلَوْتُ اللَّابَتَيْنِ تشوَّفتْ ﴿ قلوبِ الى وادى القرى وعيون كَأَنَّ دموع العين يَوْمَ تَحَمَّلَتْ ﴿ يُثَيْنَــُهُ يَسْقِيهِ الرَّشَاشَ مَعِين

ورُحْنَ وقد أَوْدَعنَ عندى لُبانةً \* لِبَثْنَةَ سُرٌّ في الفؤاد كَمينِ كَيِسِّرِ الثَّرَى لم يعلم الناسُ أنه \* ثَوَى في قَرار الأرض وهُو دَ فين فان دام هذا الصَّرُمُ منك فانَّني \* لأَعْبَرُ هاري الجانبين رَهين

لكما يقول الناس مات ولم أَهُنُ \* عليك ولم تَنْبَتُّ منــك قُرون

قال أبو على قال أبو بكر بن أبي الأزهر : وجدت في كتاب لي حدَّثنا الزبير بن عباد، ولا أدرى عمن هو، قال حدَّثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن المغيرة بن عبد الرحمن قال: خرجت في سفر فصحبني رجل، فلما أصبحنا نزلنا مغزلا، فقال: ألا أنشدك أبياتا! قلت: أنشدني، فأنشدني:

> ان الْمُؤَمِّل هاجه أحزانُه \* لما تَحَسَّل غُدوةً جيرانُه بانوا فَلْتُمسُّ سوى أوطانهم ﴿ وَطَنَّا وَآخَرُ هَمُّهُ ۗ وَطَانُهُ قد زادني كَلَفًا إلى ما كان بي برمْمُ عَصَى فأذاقني عِصْمِيانُه حُلُوُ الكلام كَأَنَّ رَجْعَ حديثه ، دُرُّ يُسَاقِطُه اليك لسانُه ان كان شيء كان منه سابل ﴿ فَلسَّانُهُ قَدْ كَانِ أَوْ إِنْسَانُهُ قال قلت : انك لأنت المؤمِّل، قال : أنا المؤمل بن طالوت .

قال أبو بكر: قال الزبير تقول الغرب: المَلَاحةُ في الفم، والجَمَال في الأنف، والحلاوة في العَيْنَيْن. قال أبو بكر أنشدنا الرياشي قال أنشدنا أبو عبد الرحمن بن عائشة لرجل من تيم قريش :

إلى اذا أحييت نار مُرْمِسلة ، أَلْفَى بِأَرْفَعِ ثَلَّ مُوقِسدًا نارى كيا يراها فقسير بائس صرد ، ومُرْمِلُ جاء يسرى بعد إعسار

عَوَّدْتُ نفسي اذا ما الضيف نَبَّهَى ﴿ عَفْرَ العَشَارِ عَلَى عُسْرِي و إيساري

أَبِيت أَقْسِرِيه من مالى كَرَائمَبِه \* أختص كلُّ كُنَّاز شَحْمُها وارى

ولا أخالف جارى عند غيبته \* الى حَليلتـــه تُقْتَصُ آثارى

وأترك الشيءَ أهواه ويُعجبني \* أخْشَى عَواقبَ ما فيه من العار

إِنَا كَذَلِكَ قَدْمًا إِنْ سَالَتَ بِنَا ﴿ أَهْلُ الْحَفَاظُ وَمَّنَّا صَاحِبُ الْغَارِ

قال أبو على قال أبو بكربن أبي الأزهر: أُنشدت لأعرابي:

أريدُ إِنْ لا يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّى ﴿ أُحَبُّ كَ مِا لَيْلَى وَأَنْ تَصَايَنَى فَكِيفَ بِهِمْ لَا بُورِكُوا انْ هَجَرْتُهَا \* جَرْعْتُ وَإِمَّا زُرْتُهُا عَـذَلُونِي

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهو غيرستقيم الوزن والمعنى وفي كتاب سيبويه : ﴿ إنَّى اذا أَخْفَيْتُ نَارِلُمُمَّةُ ﴿ وهومستقيم الوزن والممنى -

 <sup>(</sup>٢) الصدد: البرد؛ صرد يصرد فهو صرد أى شديد البرد .
 (٣) الكاز: الناقة الصلبة الكثيرة اللهم .

قال: وأُنْشدت أيضا لأعرابي:

أَلا إِنَّ حُسَّا دُونِه قُلَةُ الجَمَى \* مُنَى النفس لو كانت تُنَال شرائعُهُ أَرَ يُتَلِكُ ان شَطَّتْ بِكِ العامَ نِيَّةُ وَفَالَكِ مُصْطافُ الجَمَى وَمَرابِعُه أَرَّ يُتَلِكُ ان شَطَّتْ بِكِ العامَ نِيَّةُ وَفَالَكِ مُصْطافُ الجَمَى وَمَرابِعُه أَرَّ عَيْنِ مَا اسْتُودَعْت أَمَّ أَنت كالذي \* اذا ما نَأَى هانت عايسه ودائعه

قال أبو على : وهذا غلط عندى، والرواية :

\* ألا ان حِسْيًا دونه قلق الحمى «

كذا أنشدنيه أبو بكرابن دريد ومن أثق بعلمه .

قال أبو بكر بن أبي الأزهر وأنشدنا الرياشي للحَكَّم بن قَنْبَرَ :

العلم زَيْنُ وتشريف اصاحب والطبّ الله العلم والأدبا لاخير فيمن له أصّلُ بلا أدب وحتى يكون على ما نابه حديبا كم من حسيب أسى عن وطَمُطمة و فَدْم لدى القول معروف اذا نُسبا في بَيْت. مَكُرُ من قَب الرّب و كانوا الرءوس فاضى بعدهم ذَنبا وخاملٍ مُقْرِف الآباء ذى أدب و الله المعالى به والمال والحسبا أمسى عزيزا عظم الشأن مشتهوا و فَ فَدّه صَعَرُ قد ظَلَ مُحْتجبا أمسى عزيزا عظم الشأن مشتهوا و فَ فَدّه صَعَرُ قد ظَلَ مُحْتجبا

وصاحبُ العلم معروفٌ به أبدا \* نِعْمَ الخَليط اذا ما صاحب صحب

قال وأنشدنا أبو على أحمد بن إسحاق :

وَكُمْ كَذَّبِهَ لَى فَيَسَكُ لَا أَسْتَقِيلُهَا \* بِقَوْلَى لَمْنَ أَلْقَاهُ إِنَّى صَالَحُ وَأَيُّ صَالَحُ وأَيُّ صَالَحُ لَى وَجِسْمِي نَاحِلُ \* وَقَلْمِي مَسْفُوفُ وَدَمَعَى سَافَحُ

[ مطلب ما قاله عصمة بن مالك الفزارى في وصف ذي الرمة ]

قال وحدّ ننى أحمد بن إسحاق أبو المدوّر قال حدّثنى حماد بن إسحاق قال حدّثنى إسحاق بن إبراهيم قال قال أبو صالح الفزارى : تذاكرنا يوما ذا الرُّمَّة ، فقال لنا عصْمة بن مالك الفزارى وكان قد بلغ عشرين ومائة سنة : إياى فاسألوا عنه ، كان حُلُو العينين ، خفيف العارضين، بَرَّاق الثنايا ، واضح

<sup>(</sup>۱) فى نسخة «حربا» بالراء ولعلهما روايتانه .

الجبين، حَسَن الجديث، اذا أنشَد بَرْبَرُوجَشَّ صوته، جمعَى و إياه مُرْبَبَعُ مَرَّةً فأتانى، فقال لى: هَيَا عِصْمهُ، إِن مَيًّا مِنْقَرِيَّة، ومِنْقَرُّ أخبثُ حَى وأقوقُه لأَثَر، وأَنْبَتُسُه في نظر، وقد عرفوا آثار إبلى، فهل من ناقة نَزْدَار عليها مَيًّا؟ قلت: إي والله، الجُؤْذَر بنت يمانية لِجَدَّ لَى، فقال: عَلَيْ بها، فأتيتُه بها، فركب وردفتُه حتى أشرَفنا على منزل مَيًّ، فاذا الحَيُّ خُلوف، فأمهَلنا وتَقَوَّض النساء من بيوتهن الى بيت مى، وإذا فيهن ظريفة جَمَّتُهُن، فنزلنا بها، فقالت: أنشدنا ياذا الرمة، فقال: أنشدهن يا عصمة وكان عصمة راويته \_ فأنشدتهن قصيدته التي يقول فها:

نَظَرْتُ الى أظعان مَّى كَأَنَّهَا \* ذُرَى النَّخْلِ أُوأَثْلُ تَميل ذُواتَّبُهُ فَأُسْبَلْتِ العَيْنان والصدرُكاتمُ \* بُمُغْرَوْرِقٍ نَمَّتْ عليه سواكبُه بكى وامق حان الفراق ولم تَجُل \* جوائلها أسرارُه ومَعاتبُه

فقالت الظريفة : فالآن فَلْتَجُلْ، فقالت لها مَيَّة : قاتلك الله! ماذا تجيبين به مُنْــذ اليوم؟ ثم أَشَدْتُ حتى بِلغتُ الى قوله :

اذا سَرَحَتْ من حُبِّ مِي سَوارِحُ \* عن القلب آبتُهُ بِلَيْلِ عَوَازِ بُه

فقالت لها الظريفة : قَتَلْتِيهُ قَتَاك الله! فقالت مى : انه لصحيح وَهَنِينًا له ، قال: فتنفس ذو الرمة تَنَفَّنَا كاد يُطير حَرَّه شَعَرَ وجهى، قال : ثم أنشدت حتى بلغت الى قوله :

وقد حَلَفَتْ بالله مَيَّـةُ ما الذي \* أُحَـدَّثُهَا إلا الذي أنا كاذبه الذّا فَرَماني الله من حيث لاأرّى \* ولا زال في أرضي عَدُوُّ أحاربُ

قال فقالت مَنَّ : خَفْ عَوَاقِبَ الله عز وجل يا غَيْلان ، قال : ثم أنشدت حتى باغت الى قوله : اذا نازَعَنْـك القَولَ مَيَّــةُ أوبدا \* لك الوجهُ منها أونَضَا الدَّرْعَ سالبُه فَيَالَكُ مِنْ خَدِّ أَسِـيلِ ومنطق \* رخــيم ومن خَلْقِ تَعَــلَّلَ جَادِبُه

قال فقالت الظريفة : هذا الوجه قد بدا، وهذا القول قد تُنُوزع فيه، فن لنا بأن يَنْضُو الدرعَ سالبُهُ، فقالت مى ت : صلى الله على رسول الله ما أنكر ما تحبيبين به منذ اليوم . قال : فقامت الظريفة وقمن معها، فقالت : دَعُوهم فان لهم لَشَأْنا، فقمت بَفَلَسْتُ ناحيةً، وجَلَسَا بحيث نراهما ولا نسمع

<sup>(</sup>١) أى لا يجد فيه مقالا ولا يجد فيه عيها يعيبه به فيتعلل بالباطل و بالشيء بقوله وليس بعيب - كذا في اللسان .

من كلامهما إلا الحرف بعد الحرف؛ و والله ما رأيتهما بَرِحا من مكانهما ، وسمعتها تقول له : كَذَبْتَ ، فوالله ما أدرى ما الذي كَذَبْتُ ه فيه الى الساعة ، ثم خرج ومعه قار ورة فيها دهن وقلائد، فقال : أعضمة ، هذه دُهْنة طَيبة أَتْحَفَتْنا بها مَي وهذه قلائد قَلَّنَهُا مَى الجُوْذَرَ ، ولا والله لا قَلَدْتُهُنَّ بعيرا أبدا. فَمَقَدَهُنَّ في ذوابة سيفه وانصرفنا ، فلما كان بعد، أتانى فقال : هَيا عِصْمة : قد رَحَاتُ مَى فلم يَبق إلا الديار، والنظر في الآثار؛ فانهض بنا ننظر الى آثارها ، قال : فركب وتبعتُه ، فلما أشرف على المُرْتبَع قال :

أَلَا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيٍّ عَلَى الْبِلَى ﴿ وَلَا زَالَ مُنْهَـلًّا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ و إِن لَم تَكُونِى غير شَام بقفرة ﴿ تَجُوْبُهَ اللَّذِيالَ صَــيْفِيَّةٌ كُدْر

قال : ثم الفضيختُ عيناه بالبكاء ، فقلت : مَهْ ياذا الرمة ، فقال : إنَّى بَحَلَدُ على ما ترى ، وإنَّى لَصَبُور . قال : فما رأيت رجلا أشسدٌ صَبابة ولا أحسنَ عَنء منه . ثم افترقنا فكان آخر العهد به . قال عصمة : وكانت مَى صفراء أمْلُودا واردة الشعر خُلُوة ظريفة ، وانَّ في النساء اللاتي معها لأَحْسَنَ منها ، وكان عليها ثوب أصفر ونِطَاق أخضر .

### [ شـــمر لأبن أذينـــة ]

قال وأنشدنا لآمن أذَّنْنة :

ولقد وقَفْتُ على الديار لَعلَها ﴿ يَحُواب رَجْع تَحَيَّة لَتكُم لَيُوا ثلاثُ مِنَى بَمَنِل غِبْطَة ﴿ وَهُمُ على عَجَلِ لَعَمُرُكُ مَا هُم مَتَجَاوِرِينَ بِغَيْرِ دَارِ إِقَامَة ﴿ لَوْ قَدْ أَجَدُّ رَحِياً هُم لَم يَنْدَمُوا وَالْعِيسُ تَسْجَع بِالْحَنِينِ كَأَنَها ﴿ بِينَ المَنَازِلُ حِينَ تَسْجِع مَأْتُم وَلَّا يَنِينَ المَنَازِلُ حِينَ تَسْجِع مَأْتُم وَلَّا يَسْجَع بِالْحَنِينِ كَأَنّها ﴿ وَالرَّحْنِ يَعْدُونُهُنَّ لُو يَتكُمُ وَلَهُنَّ الْعَيْنِ وَوَمِنَ اللّهُ ﴿ وَالرَّحْنِ يَعْدُونُهُنَّ لُو يَتكُم لُوكَانُ حَيَّا الْحَيْمِ وَجُوهَهُنَّ وَزَمْنِم وَكُانَهِنَّ وَقَدْ بِرَزْنَ لُواغِبًا ﴿ يَنْفُلُ بِأَفْنِي وَقَدْ وَحَلَّ الْحُيْمِ وَكُنْ فَى زَقْبِ وَحَلَّ الْحُومِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحَيْمِ وَكُلُ الْحَيْمِ وَكُلُومُ الْفَيْدِينَ وَقَدْ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحَيْمِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُ الْحُومِ وَكُلُومِ وَكُلُ الْحَالَ الْمُومِ وَلَاحِمُ وَلَوْمِ وَلَا الْحُومِ وَلَاحِيلُ وَلَيْسَالِ وَلَاحِينَ الْمُنْهُ وَلَاحِينَ الْمُعْلِلُ وَلَيْسِيعِينَ وَلَمْ الْمُعْلِينَ وَقَدْ وَكُلُ الْمُومِ وَلَاحِمُ وَلَاحِينَ الْمُعَلِينَ وَلَاحِينَ الْمُومِ وَلَاحِينَ الْمُومِ وَلَاحِينَا وَلَاحِمُ وَلَاحِينَ الْمُومِ وَلَاحِينَ الْمُومُ وَلَاحِينَ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِمُ وَلَاحِلُهُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَيْكُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَيْعُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُهُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُهُ وَلَاحِلُهُ وَلَاحِلُ فَلَاحُومُ وَلَواعِلَمُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلُهُ ولَاحِلُومُ وَلَاحُومُ وَلَواعِلَمُ وَلَاحِلُومُ وَلَاحِلَمُ وَلَواعِلَمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَاحِلُ وَلَاحُومُ وَلَاحُومُ وَلَاحُومُ وَلَاحُومُ وَلَاحُومُ وَلَاحُومُ وَلَاحُومُ وَلَاح

<sup>(</sup>۱) يريد ثلاثة أيامالنشريق وهي التي يقف في الحاج متى . (۱) أجد وحياهم: اعتزموه . (۳) اللواغب: المعيبات من السير . (٤) الزقب: الطريق الضيق .

#### [أرصاف النساء]

قال وحدَّثنا الرياشي قال: سمعت الأصمعي يقول حدَّثني أبي عن مولاه ابن الأجْيَد قال: كان أَوْقَى بِن تَدَلْمَم يقول : النساء أربع، فنهن مَعْمَع، لهـــا شَيْتُها أَجْمَع ؛ ومنهن صُدَّع، تُقَرِّق ولا تَجْمَعُ ؛ ومنهن تُبُّع ، تَزُبُّي ولا تنفع ؛ ومنهن غَيثُ وَقع ، ببلد فَأَمْرَع . فذكرت هــذا الحديث لأب عَوَانة فقال : كان عبد الملك بن عُمَير يزيد فيه : ومنهن القَرْثَع ، فقيل له : وما القرثع؟ قال : التي تابس درعها مقلوبا وَتَكُمُولُ إحدى عينيها وتدع الأخرى ٠

 « \* \*
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 « قال وأنشدنا الزبير لآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 » والسُّلَمَ والسُّلِمِ لَلْ الربير الآبن أبى عاصية السُّلَمى :
 » والسُّلَمَ والسُّلَمَ والسُّلِمِ السُّلَمِ والسُّلِمِ والسُّلِمِ

فهل ناظرُ من بطن عُمْدانَ مُبْصِّرُ \* فَفَا أُحُد رُمْتَ المَدَا الْمُتَراخيا

ولو أنَّ داء اليــاس بي فأعانني \* •طبيب بار واح العَقيق شَفَانيا

قال الزبير : يعني الياسَ بن مُضَر وكان به داء السُّل وبه مات .

قال وأنشدنا الزبر لحَمَيَد بن أَصْرِم الطُّوسي :

خَلِّيْتَنِي والزَّمَانُ مُنْتَكَثُ \* والحَــ ثُكَابِ أَكَابِدِ الزَّمَا

وانْقَلَبِ الدهرُ فانقلبتَ ولو \* خانك صَرْفاه لم أَخُنْك أنا

قال وأنشدنا محمد بن يزيد لدعبل:

وصاحب مُغْدَرَم بالحُود قلتُ له \* والبُخْل يَصْرِفُه عن شيمة الحُدود

لا تَقْضَيَنْ حَاجَةً أَتعبتَ صَاحِبُها ﴿ بِالْمَطْلِ مَنْ لَذُوزًا عَرَا مُحَدِّد

كَأَنَّىٰ ۚ رُحْتُ منه حين نَوَّلَني \* بَمُدْمَجَ الصَّدْر من مَتْنَيْ له مَقْدود

كَأْتِّ أعضاءه في كل مَكْرُمة \* يُنْزَعْر َ مُسْتَكْرَهات بالسَّفَافيد

قال وأنشدنا مجمد بن يزيد:

يُحِبُّ المَـديح أبو مالك ﴿ وَيَحْزَعُ مِن صِلَةَ المَـادح

كَبْكُرْ تُعَبُّ لذيذ النكاح \* وتَفْرَق من صَوْلة الناكج

(١) ألممم : الذكية المتوقدة . (٢) تزبي : تسوق .

[دخول نصيب على عبد الملك بن مروان وعتابه نصيبا على قلة زيارته له]

قال وحدّثنا محمد بن يزيد قال حدثنى التو زى عن الأصمعى قال : دخل نُصَيْب على عبد الملك ابن مَرْوان، فعاتبَه ولامه على قلة زيارته له و إتبانه إياه، فقال : يا أمير المؤمنين، أنا عَبْدُ أسود، ولست من مُعَاشِم، الملوك، فدعاه الى النبيذ، فقال : يا أمير المؤمنين، أنا أَسُود البَشَرة قبيح المَنْظَرة، وانما وصلت الى مجلس أمير المؤمنين بعقلى ، فإن رأى أمير المؤمنين ألا يُدْخِل عليه ما يُزيله فَعَل ! فأعفاه وَوَصَله، فقال نصيب في سواده :

سَوِدْتُ فَلَمْ أَمْلُكُ سُوادِي وَتَحْتَهُ \* قَمِيضٌ مِن الْقُوهِي بِيضٌ بَنائقُهُ ولا خَيْر فَي وُدِّ امْرِئ مُتكارِهٍ \* عليك ولا في صاحب لا توافقه فإن شئت فارفضه فلا خير عنده \* و إن شئت فاجعله خليلا تُصادقه

+ +

قال وحدّثنا محمد بن يزيد قال حدّثنا أبو عثمان المازنى قال : كان أعرابى يلزمنا فصيح اللسان، قال فقال له على بن جعفر بن سليمان: – وكان لا يعطيه شيئا وقد أتاه – مَرْحَبًا وأهْلا وسَهُلا، فقال الأعرابى:

وما مَرْحَبُ اللَّاكَرِيمِ تَنسَّمتُ \* اذا أنت لم تَغْلِطْ فَعَالًا بَمْرُحَب فضحك منه وَوَصَله .

قال وأنشدنا الرياشي قال أنشدني أبو الوَّجِيه :

تُبِّى على لَيْلَى خُفَاتا وما رأت ﴿ لَكَ العَيْنُ أَسُوارًا لِلَيْلَى وَلا حِجْلاً وَلَكِنْ أَسُوارًا لِلَيْلَ وَلا حِجْلاً وَلكَنْ بَنَا مَثَلاً وَلكَنْ بَنَا مَثُلاً

قال : وأنشدنا الزبير بن بكار لمالك بن أخى رُفَيْع الأسدى قال : أنشدنيها محمد بن أنس الأسدى \_ وكان صُعْلُو كا \_ فطلبه مُضْعَب بن الزبير فَهَرَب منه ، وقال :

بَغَانِي مُصْعَب وبنو أبيــه \* فأيْنَ أحِيد منهم لا أحِيــد أُسُودٌ بالحِــاز على أُسُــود . \* خَوَادِرَ ماتُنَهَنَّهُها الأســود

<sup>(</sup>۱) القوهى : منسوب الى قوهستان وكانت تحمـــل منها الثياب البيض · (۲) البنائق : جمع بنيقة وهى ما تزاد فى القميص ليتسع ·

أَقَادُوا مِنْ دَمَى وَتَوَعَّدُونِى \* وَكَنْتُ وَمَا يُمَّهُ بَهِ الوعيد شَقِيتُ بِمْ عَلَى طُولَ التَّنَائِى \* كَمَا شَقِيتُ بَا مُرِها ثمـود عَسَى ابنُ الكاهِلِيَّةِ فَى نَدَاه \* يَعُـود بحَلْمِه فيما يعـود عَلَيْهِ فيما يعـود فَيَا مُن بَهِم طريد \* ويأتِي أَهلَهُ النّائِي البعيـد

#### [ شعب بوان وما كتب على حائط فيه أو على بابه من الشعر ]

قال وحدّشنا أبو العباس محمد بن يزيد قال : خرجت مع الحسن بن رجاء الى فارس ، فلما صِرْنا الى موضع يعرف بشيْعب بَوَّان رأيت على حائط قال أو على باب الشَّعْب مكتو با بخط جليل : اذا أشْرَف المكروبُ من رأس تَلْعَةٍ \* على شِبْعْبِ بَوَّانٍ أفاق من الكَرْب

وألهاه بَطْنُ كَالْحَرِيرة مَشْدَهُ \* وَمُطَّرِدُ يَحْرِى مَن البارد العَذْب

وطيبُ ثمارٍ في رِياض أريضة ﴿ وأغصانُ أشجار جَنَاهَا عَلَى قُرْب

فبالله يا ربح الجنــوب تَمَـَّــلِي \* الى شعب بَوَّانٍ ســلامَ فَتَى صَبِّ واذا تحت ذلك الخط الحليل بخط أدقً منه :

لَيْتَ شعرى عن الذينَ تَرَكُنا ﴿ خَلْفَنَا بِالعِراقِ هِلِ يَذْكُرُونَا أَمْ لَقُلَّ الْمَدَى تَطَاوَل حتى ﴿ قَدُمَ العهِ لَهُ بِينَا فَنَسُونَا

## [ مالك بن أبى السمح المغنى وما قيل فيه من الشعر ]

قال وأنشدنا الزبير للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس فى شبابه – وكان مالك برف أبى السَّمْح المُغَنِّى وهو رجل من طبي خاصًا به – وكان الحسين بن عبد الله يكنى أبا عبد الله وقد روى عنه الحديث :

لا عَيْشَ إِن بِ بِنِ أَبِى السَّمْحِ فَلا تَلْحَسِنِي وَلا تَسلِمُ اللَّهُ مِن الظَّلَمَ الطَّلَمَ كَالسَّيْف أوكلامِعة السِّبُرُوق في حالك من الظَّلَمَ يَصِيب من لَذَّة الكَرِيم ولا ﴿ يَنْهَكَ حَقَّ الْإِسْلَامِ وَالْحُرَمِ لِيسلِ كَذَاكُ لَم يَدُمِ لِلرُبِّ وَوِم لَنَ كَاشِية السَّبِية السَّبِية وليسلِ كذاك لم يَدُمِ لا رُبِّ يَومٍ لَنَ كَاشِية السَّبِ بَرْدُ وليسلِ كذاك لم يَدُم قد كنت فيه ومالك بن أبي السَّمح كريم الأخلاق والشِّمَ قد كنت فيه ومالك بن أبي السَّمح كريم الأخلاق والشِّمَ

**\*** 

قال وأنشدني محمد بن يزيد لبعضهم :

مِنْ نَدَى عاصم جَرَى الماء في العُو \* د و في سيفه دماء الذَّباح

قاءُ السيف أخضرُ من نداه ﴿ وعلى شَفْرَتَيْكَ لَهُ مُنَّا

قال : وأنشدت في رجل كان يبخل ويصوم الآثنين والخيس :

أَزُورُكَ يَوْمَ الصوم علمًا بأننى ﴿ اذَا جِئْتُ يُومَا غَيْرَهَ لَا أُكَلِّمَ

مخافةً قولى إننى جئت جائعًا ﴿ وَلُو قَلْتُهَا أَيْضًا لَمَا كُنْتَ أُطُّعُمُ

قال : وأنشدنا محمد بن يزيد لداود بن سلم التميمي يقوله في قُثُمَ بنِ العباس :

نَجَوْت من حلِّ ومن رحْلة ﴿ يَا نَاقَ إِنْ أَدْنَيْتِنِي مِنْ قُــُمْ

إنَّك إن بَلَّغْتنيــه غَدًّا \* أُحْيَا لَى النُّسْر ومات العَدَمْ

في باعه طُولٌ وفي وجهــه \* نور وفي العِرْنينِ منـــه شَمَّمْ

أَصُّمُ عَن قُولَ الْحَنَا سَمُّكُهُ ﴿ وَمَا عَنَ الْحَــيرِ بِهِ مِن صَمَّمُ ۗ

لم يَدْرِ ما لا و بَلَى قد دَرَى ﴿ فَعَافَهَا وَآعَتَاضَ مَنْهَا نَعَمْ ۗ

قال : وأنشدنا حماد بن إسحاق عن أبيه في صفة الذئب قال وأبشدنا محمد بن يزيد، قال أبوعلي :

وأنشدنيه أيضا محمد بن الحسن :

أَطْلَسَ يُخْفِي شَخْصَه عُبارُهُ \* في شِـدْقِهِ شَفْرَتُهُ ونارُهُ

\* جَهُمُ بَىٰ مُعَارِبٍ مُزْدَارُهُ \*

قال أبو على : وقرأت على أبى عمر عن أبى العباس عن آبن الأعرابي في صفة البعوض :

مِثْلُ السُّفاةِ دائمٌ طَنِينُهَا ﴿ رُكِّبِ فِخُرْطُومِها سِكِّينُهَا

قال أبو بكربن أبي الأزهر قال حماد بن إسحاق سألت أبي عن قول آبن أحمر :

وَقَرَّطُوا الْخَيْلُ مِن قَلْجِ أَعِنَّهَا ﴿ مُسْتَمْسِكُ بَهَوَادِيهَا وَمَصْرُوعَ

فقال : تقريطها أن يُرْسَل للفرس عِنانُه حتى يكون في موضع القُرْط منه، وذلك أَشَدُّ لِحَرْبِهِ .

قال وأنشدني حماد عن أبيه لُكُنِّير :

وإنِّي لَأَسْتَأْنِي ولولا طَاعَتى \* بَعَزَّةَ قَد جَمَّعْت بَيْنَ الضَّرائر وهَمَّ بَنَاتِي أَن بَيِنَ وحَمَّمَتْ \* وُجوهُ رجالٍ من بَنِيَّ الأصاغر

يقول: لولا أنى أَتَأَنَّى وأنتظر وأرجو أن أَظْفَر بَعَزَّة لقد كنت تزوَّجت ضرائر وَوُلِد لى بناتٌ وكَبْرِن وهَمَمْن بأن يَهِنَّ من أزواجهن ، وقوله: وحَمَّمَتْ وجوه رجال من بَيَّ الأصاغر، عممت أى اسودَّت منابت لحاهم لنبت الشعر ،

#### [ الكلام على المفضليات وعناية بنى العباس بها ]

قال أبو على وقرأت على أبى الحسن على بن سليان الأخفش فى المُفَضَّلِيَّات قصيدة عبد يغوث ابنوقًاص الحارثي و كان أُسرَ يوم الكُلَاب، أُسرَتْه النَّيْمُ وقال أبو الحسن على بن سليان : حدَّثى أبه جعفر محد بن الليث الأصفهاني قال : أَمْلَي علينا أبو عِكْرِمَةَ الضَّبِيُّ المفضليات من أولها الى آخرها، وذكر أن المفضل أخرج منها ثمانين قصيدة للهُدِيِّ، وقُرِثَت بعدُ على الأصمعي فصارت مائة وعشرين، قال أبو الحسن : أخبرنا أبو العباس تعلب أن أبا العالية الأنطاكي والسِّدْرِي وعافية بن شبيب وهؤلاء كلهم بصريون من أصحاب الأصمعي – أخروه أنهم قرأوا عليه المفضليات ثم استقرأوا الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره، وضَمُّوه الى المفضليات وسألوه عما فيه ثما أشكل عليهم من معانى الشعر وغربه فكَثُرَتْ جدًّا .

|قصيدة المسيب التي أولها أرحلت من سلمي بفير مساع |

وقال أبو عكرمة : مر أبو جعفر السمر؛ للهدى وهو ينشد المفضل قصيدة المسيب التي أولها رحلت، وهي هذه :

أَرَحَلْتَ مَن سَلْمَى بِغِيرِ مَتَاعِ ﴿ قَبْلِ الْعُطَاسُ وَرُعِهِ بِوَدَاعِ عَن غِيرِ مَقْلِيَةٍ وَإِنَّ حِبالْهَ ﴾ ليست بأَرْمامٍ ولا أَفْدَاعِ اذ تَسْتَبِيكَ بأَصْلَتِي نَاعِ اللهِ عَن عَيرِ مَقْلِيدً وَإِنَّ حِبالْهَ ﴾ قامت لتَقْتُلُهُ بغسير قِنَاع

<sup>(</sup>١) هو المهيب بن علس كما في المفضليات طبع أو ربا ص ٩١ (٢) العطاس: الصبح ٠

ومَهًا مَوْفَ كَأَنَّه اذ ذُوْتَكُ \* عانيتٌ شُجَّت بماء يَرَاع أو صَوْبِ غادية أدرَّتُه الصَّبا ﴿ بِيزَيلِ أَزْهَرٍ مُدْجَعِ بَسَيَاعٍ فرأيت أن الحلم مُجْتنب الصِّبا ﴿ فَصَحَوْت بِعِد تَشَوُّق ورُواعِ فَسَلَّ حَاجِتِهَا اذَاهِي أَعْرَضَتْ ﴿ خَمِيصَة سُرْحِ الْيَدَيْنِ وَسَاعٍ صَكَّاء دُعْلَيَة اذا اسْتَدْرَتْهَا ﴿ حَرْجِ اذا اسْتَقْبَلْتُهَا هَلُواْع وكأن قَنْطَرة بموضع كُورها \* مَلْساء بين غَوَامِض الأَنْساع واذا تَعَاوَرت الحَصَى أَخْفانُها \* دَوَّتْ نَوَاديه بظَهْر القاع وكأنَّ حاركها رَبَاوة تَخْرِم \* وتَمُدُّ ثَنَّ جَدياها بشراع فاذا أطَفْتَ مها أطفت بكَانْكُل ، تَبِض الفَرَا عَص مُجْفَرِ الأضلاع مَرحَتْ بَداها للَّنَّجَاء كأنما \* تَكُرُو بِكَفَّى لاعب في صاع فعُلَ السَّر يعة بادرَتْ جُدَّادَها \* قَبْلَ المَّسَاء تَهُ مَ بالإسراع فَلاُّهُدَنَّ مِعِ الرِّياحِ قَصِيدةً \* مِنِّي مُغَلْفَلةً الى القَعْقاعِ تَرِدُ الْمَنَاهِلَ لا تزال غَيرِيبةً \* في القوم بَيْنَ تَمَثُّلِ وسَمَاع وإذا الملوكُ تَدَافَعَتْ أَرِكَانُهَا \* أَفْضَلْتَ فَوْقَ أَكُفِّهِم بِذِرَاعِ واذا تَه بِهُ الريحُ من صُرَّادها ﴿ تُلَجًّا يُنِيخِ النِّيبَ بالجَعْجَاعِ أُحْلَلْت بَيْنَكَ بِالجميعِ وَبَعْضُهُم \* مُتَفَسِرُقُ لَيَحُلُّ بِالأَوْزَاعِ وَلَأَنْتَ أَجْوَدُ مِن خَلِيجٍ مُفْعَمِ ﴿ مُتَرَاكِبِ الآذَيِّ ذَى دُفًّاعِ وَكَأَنَّ بُلْقَ الْخَيْلُ فِي حَافَاتِهِ \* تَرْمِي بهنِّ دُوالِي الزُّرَّاعِ ولأنت أشْجَعُ فِي الْأَعَادِي كُلِّها \* من تُعْدِرٍ لَيْثٍ مُعِيدٍ وِقَاعٍ يأتى على القوم الكثيرسلاحُهم \* فَيَبِيتُ منه القوم في وَعُواع أنت الوَّفُّ هَا تُذَمُّ و بَعْضُهم ﴿ تُودى بِنَمَّتُ عُقَابُ مَلَاعَ

<sup>(</sup>١) الهلواع : السريعة الحديدة المذعان مزالنوق · (٢) الوعواع : الضجة · (٣) الملاع : أرض أضيفت اليها عقاب في قولهم أودت بهم عِقاب ملاع بالإضافة أو بالنعت وهي العقاب التي تصيد الجرذان ·

واذا رماه الكاشحون رماهُم ﴿ بَمَعَايِكٍ مَذْرُوبَةٍ وَفِطَاعِ أَنْتُ الذَّى زَعَمَتْ تَمْكُمُ أَنْهُ ﴿ أَهْلُ السَّاحَةُ وَالنَّدَى وَالبَاعِ

فلم يزل واقفا من حيث لا يُشْعَر به حتى اسْنَوْفَى سَمَاعَها ؛ ثم صار الى مجلس له وأمر باحضارهما ، خَدَّتُ الْمُفَضَّل بوقوفه واستماعه لفصيدة المسيب واستحسانه إياها ، وقال له : او مَمَدَّتَ الى أشعار الشُّعَراء المُقلَّين واخترت لِفَتَاك لكل شاعر أجود ما قال لكان ذلك صوابا! فَفَعَل المفضَّل .

| قصيدة عبد يعوث التي أقرلها ألا لا تلوماني كفي اللوم مابيا |

قال أبو على : ثم نرجع الى قصيدة عبد يَغُوث قال :

<sup>(</sup>١) المعابل : جمع مِعْبَلَة وهي النصل الطويل العريض .

<sup>(</sup>٢) هكدا وقع بالنون في الأصول المعتمدة ، وسيأتي شرح الكلمة قريبا .

وأُخْدَرُ للشَّرْبِ الكِرَامِ مَطِيَّتَى ﴿ وَأَصْدَعُ بِينِ القَيْلْتَيْنِ رِدَائِبِ وَكَنْتُ اذَا مَا الخَيلِ شَمَّمَهَا القَنَاءَ لَبِيقًا بِتَصْرِيفِ القَنَاة بَنَانِيا وَعَادِيةٍ سَوْمَ الجَدَرَادِ وزَعْتُها ﴿ بَكَفِّى وقد أَخْوُا الى العَوَالِيا كَانِّى لَمُ أَرْكَبِ جَوادا ولم أَقُلُ ﴿ لَخَيْلَ كُرِّى نَفِّسَى عَن رَجَالِيا ولم أَقُلُ ﴿ لَخَيْلَ كُرِّى نَفِّسَى عَن رَجَالِيا ولم أَشْبًا الرِّقُ الرَّيِ ولم أَقَلُ ﴿ لَا يُسَارِ صِدْقِ أَعْظِمُوا ضَوْءَنَارِيا

قال أبو على : قوله ألا لا تلومانى كفى اللوم مبيا، أى كفى اللَّوْمَ ما تَرَوْن من حالى فلا تحتاجون الله لومى مع إسارى وجَهْدى ، وقوله : وما لومى أخى من شماليا ، قال و يروى : وما لومى أخا من شماليا ، وشمالى أى خُلُق وهو واحد الشمائل ، وقوله : أبا كَرِبٍ والأبهمين وقيسا، قال أبو على : أبو كرب والأبهمان من اليمن، وقيس بن مَعْدِيكَرِبَ أبو الأشعث بن قيس الكندى، وأصل الأبهم الأعمى ، وقوله :

# جَزَى الله قومى بالكُلَاب مَلَامَةً \* صَرِيحُهُمُ والآخَرِينِ المَوَالِيا

قال: يروى مكان جزى الله قومى: \* لَحَى الله خَيلا بالكلاب دَعَوْتُهَا \* وقوله: صريحهـم يعنى خالصهم، والمَوَّالِي هنا الْحُلَفاء، وقوله: \* ولو شئت نجتنى من الخيل نهدة \* قال: وروى سعدان عن أبي عبيدة: ولو شئت نَجتنى كُنْتُ رَجِيلةً ، قال: ورجيلة: قوية شديدة ، والنَّهدة: المرتفعة الخلق، وكلَّ ما ارتفع يقال له نَهدٌ ، يقال: نَهدُنا للقوم أى ارتفعنا اليهم للقتال ، ومنه: نَهَدَ ثَدُى الخارية اذا ارتفع، وجارية ناهد، وقال: والحُوَّ من الخيل: التي تضرب للخضرة، والحُوَّة: الخضرة، وقوله: تَوَاليا أى لتبعها، لأن فرسه خفيفة تَقَدَّمتِ الخيل ، وقال الأصمعى: إنما خص الحُوَّ، لأنها أصبر الخيل وأخفَّها عظاما اذا عَرقت لكثرة الجَرْى ، وقوله: أهمى ذِمار أبيكم، الدّمار: ما يجِب حفظه من مَنعة جار أو طلب ثار، وقوله: \* وكان الرَّمَ عظفنَ المُحامية \* هذا مثل ، ويروى: وكان الووالي يختطفن ، وقوله: وقد شـدُوا لسانى بينسعة ، قال: هذا مثل ، لأن اللسان لا يُسَدُّ مدحكم ، قال ويروى: \* مَعَاشِرَ تَمْ أطلقوا لى لسانيا \* وقوله: \* أَمَعْشَرَ تَمْ قد مَلَكْتم فأسجِحُوا \* مدحكم ، قال ويروى: \* مَعَاشِرَ تَمْ أطلقوا لى لسانيا \* وقوله: \* أَمَعْشَرَ تَمْ قد مَلَكْتم فأسجِحُوا \* وقوله: أَسْجِحُوا أى سَهلوا وبَسِّرُوا فى أمرى ، يقال: خَدَّ أَسْجَح ، وطريق أَسْجَح اذا كان سهلا ، وقوله: \* وقوله: \* أَمَعْشَرَ تَمْ قد مَلَكْتم فأسجِحُوا \* وقوله: أَسْجِحُوا أَن سَهلوا وبَسِّرُوا فى أمرى ، يقال: خَدَّ أَسْجَع ، وطريق أَسْجَع اذا كان سهلا ، وقوله: \*

\* فإن أخاكم لم يكن من بَوَائيا \* قال: الْبَوَاء: السَّواء، يريد: إن أخاكم لم يكن نظيرا لى فأكون بَوَاءً له، يقال: بُؤْ بفلان أى اذهب به، يقال ذلك للقتول بمن قَتَل. وقوله:

## أَحَقًّا عبادَ الله أن لست سامعا \* نَشِيد الرِّعاء المُعْسزيين المَّتالِيك

قال: والمُعْزِب: المُتنَحِّى، والمَتالِى: التى قد نُتِج بعضها و بقى بعض، يقال المجميع مَتَابٍ، واحدتها مُتْلِية، وقوله: \* وتضحك منى شيخة عبشمية \* كأن لم ترا قبل... قال الأخفش: رواية أهل الكوفة: كأن لم تَرَنْ قبلى، وهذا عندنا خطأ، والصواب تَرَىْ بحذف النون علامة المجزم، قال: والأسير: الماسور، نقل من مفعول الى فعيل، كما تقول مقتول وقتيل ومذبوح وذبيح، قال: والماسور: المشدود، أخذ من الأسر، والأسر، والأَسْر؛ القِدُّ، فأسور مفعول من الأسر، وقوله: وأنحر للشرب، والشرب: جمع شارب، والمَطيّة: البعير هاهنا، شمّي مَطِية لأن ظهرَه يُمْتَطَى، ويقال: سمى مطية لأنه يُمْطى به فى السيرأى يمدّ، قال ويروى: وأُعْبِط للشَّرْب أى أنحر مطيّى من غير علة بها، يقال للرجل اذا مات فحاة : قد اعْتُبِط، ويقال للذبيح: أعَبِيطٌ أم عارضة، قال: والعبيط: الذي يُغْرَ أو يُذْبَع من غير علة ، والعارضة : أن يذبح من مرض، ومنه قول أُميَّة:

## من لم يَمُتْ عَبْطةً بِمِت هَرَمًا ﴿ لَاوِت كَأْسُ وَالْمَــُو ۚ ذَائقُهَا

وقوله أَصْدَع أَى أَشَقَّ والقينة : الأَمَة مُغَنَية كانت أو غير مُغَنَية . وقوله : شَمَّصَها ، قال ويروى : شَمَّصَها وشَمَّسَها وهما واحد والسين أجود ، ويروى : نَفَرها القنا ، وقوله : ﴿ وعادية سوم الجراد وزعتها ﴿ قال : والعادية : القوم يَعْدُون ، وسَوْمُ الجراد : انشارُه في المَرْعَى ، كما قال العجاج : ﴿ سَوْم الجَرَاد الشَّدَ يُرْتَاد الخُصَر \* وقوله : وَزَعْتها أَى كَفَفْتها ، والوازع : الكائل المانع ، ويروى أن الحسن رحمه الله تعالى لما ولي القضاء قال : لا بُدّ للسلطان من وَزَعَة ، وقوله : وقد أَنْحُوا اللَّ العَمَال العباع ، والعالية من الرمح : أعلاد وهو ما دون السنان بذراع ، وقوله : لخيلي كُرِّى نَفِّسي ، قال ويروى : قاتل ، وقوله : ولم أَسْبَا الزِّق ، السّبَاء : اشتراء الخمر ،

<sup>(</sup>۱) هذا مبنى على أن الفعل مسند لياء المختطبة على معنى كأن لم ترى أنت ، فيكون فيه التفات من الغيبة الى الخطاب ولم يحكه أحد من النحاة ، بل الذى ذكره صاحب المغنى أن أبا على خرّج البيت على أن أصل الفعل ترأى بهمزة بعدها ألف تم حذفت الألف للجازم ثم أبدلت الهمزة ألفا وعلل بما يطول فانظره في مبحث لم.

[قصة مالك بن الريب الشاعر وصحبته لسعيد بن عثمان بن علمان الى خراسان وفصيدته التي قالها وهو مريض يذكر مرضه وغربته [ قال أبو على: وقرأت قصيدة مالك بن الرَّيْب التي أولها : ﴿ أَلَا لَيْتَ شَعْرَى هِلْ أَبِيتَنَّ لِيلَةً \* على أبي بكر بن دريد ولهــا خبر أنا ذا كره، قال قال أبو عبيــدة : لمــا وَلَّى أميرُ المؤمنين معويةً آبُنُ أبي سفيانَ سعيدَ بنَ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عهم خراسان، سار فيمن معه فاخذ طريقَ فارس ؛ فلقيم بها مالك بن الرَّيْب بن حَوْط بن قُرْط بن حِسْل بن رَبِيعة بن كابِيَـةَ بن خُرْقُوص ابن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، وأمه شَهْلة بنت سَنِيح بن الحُرُّ بن ربيعة بن كابية بن حرقوص ابن مازن . قال : وكان مالك بن الريب فيا ذُكر من أجمل العرب بَمَالًا وأَيْنَهُم بيانًا، فلمـــا رآه سعيد أعجبه . وقال أبو الحسن المدائني : بل من به سعيد بالبادية وهو منحدر من المدينة يريد البصرة حين وَلَاه معاوية خراسان ومالك في نَفَر من أصحابه، فقال له : وَيُحَكُ يا مالك! ما الذي يدعوك لى مَا يَبْلُغَني عنك من العَدَاء وقَطْع الطريق؟ قال : أصاح الله الأمير، العجزُ عن مكافأة الإخوان . قال : فإن أنا أغْنَيْتُك واستصحبتك أتَكُنُّ عما تفعل وللبعني ؟ قال: نعم،أصلح الله الأمير، أَكُفُّ كأحسن ماكَّفْ أحد، فاستصحبه وأجرى عليه خمسائة دينار في كل شهر، وكان معه حتى قُنِــل بخراسان . قال : ومكث مالك بخراسان فمات هناك ، فقال يَذْ كُر مَرَضه وغُرْبته . وقال بعضهم : بل مات في غَنْ و سمعيد، طُعن فَسَقَط وهو بآخر رَمَق . وقال آخرون : بل مات في خان، فَرَثَتُــه الحانُّ لَمَا رأت من غُرْبت وَوَحْدته ، وَوَضَعت الجنُّ الصحيفةَ التي فيها القصيدة تحت رأســه، والله أعلم أيّ ذلك كان، وهي هذه :

آلا لَيْتَ شِعْرى هـل أَبِيتَ لِيلةً ﴿ بَجَنْب الفَضَى أُزْجِى القِلاصَ النَّواجِيا فَلَيْتَ الغَضَى ماشَى الرِّكاب لَيَاليَا فَلَيْتَ الغَضَى ماشَى الرِّكاب لَيَاليَا لقد كان فأهل الغضى لو دنا الغضى ﴿ مَزَازُ ولكِنَ الغضى ليس دانيا أَلم تَرَنِي بِعْتُ الضِّلِةَ بالهُدَى ﴿ وأَصْبَحْتُ فَ جَيْشِ ابن عَمَّان غازيا وأصبحت في أرض الأعاديِّ بَعْدَما ﴿ أَرَانِي عن أرض الأعاديِّ قاصيا

<sup>(</sup>١) الأعادى : الياء وتشديدها فيه وفي الذي بعده لإقامة الوزن ، والتشديد هو الأصل في الكلمة لأنها جمع أعداء ، وجمع أفعال أفاه '

دعانى الهوى من أهل أُودَ وصُحْبتى \* بِذِي الطِّبَسَيْنِ فَالْتَفَتُّ ورائيــا أَجَبْتُ الهوى لَمَّا دعانى بَزْفْرة \* تَقَنَّعْتُ منها أن أَلامَ رِدَائيا أقول وقعد حالت قُرَى الكُّرْد بَيْننا ﴿ جَزَى الله عَمْرًا خَمَيْرَ مَاكَان جازيا إن اللهُ يَرْجِعْني من الغَــزْو لا أُرَى ﴿ وَإِن قَـــلَّ مَالِي طَالِبًا مَا وَرَائيـــا ﴿ تقول ابْنَتِي لَمَّا رأت طُولَ رحلتي \* سيفَارُك هيذا تاركي لا أَبَا ليا لَعَمْرِي لَئْنِ غَالَت خُراسانُ هَامَتِي ﴿ لَقَدَّكُنْتُ عِن بِاللَّ خِراسان نائيا فإنا أنْجُ من بابى نُحَرَاسانَ لا أَعَدْ ﴿ اليها و إن مَنْيَتُمونِي الأمانيَا فلله دَرِّي يسوم أَثْرُكُ طائعًا ﴿ بَنَّي بِأَعْلَى الرَّقْمَيْنِ وماليا وَدَرُ الظِّبَاء السانحات عَشَيَّةً \* يُغَبِّرُن أَنِّي هَالكُ مَر . وراثيا ودرُ كبيرَىَّ اللَّذِينِ كَلاهما \* عَلَىَّ شفيقٌ ناصحُ لو نَهَانيا ودرُّ الرجال الشاهـــدين تَفَتُّـكي ﴿ بَامْرَىَ أَلاَ يَقْصُرُوا مَنْ وَثَاقيبًا ﴿ ودرُّ الهوى من حيث بدعو صحابتي \* ودرٌ كَاجاتي ودرُ انْهائيــا نَذَ كُرْتُ من يَبْكِي عَلَىَّ فسلم أجد \* سوى السيف والرُّمْح الرُّدَيْنَ باكيا وأَشْقَرَ عَبُوكَ يَجُرُ عَنَانَه \* الى الماء لمَ يَثُرُك له الموتُ سافيا ولكن بأكناف الشَّمَيْنة نسْوةً \* عزيزٌ عليهرِّ العَشيَّة مابيا صَــريعٌ على أيدى الرجال بَقَفْرة ﴿ يُسَوُّونَ لَخَــدى حيث حُمَّ قضائيا وَلَمَّا تَرَاءَتْ عند مَرْو مَنيَّتَى \* وَخَلَّ بها جِسْمَى وَحَانَت وَفَاتِياً أقدول المصحابي ارْفَقُدوني فإنه م يَقَرُّ بعَيْني أنْ سُهَيْلٌ بدا ليا فيا صاحبَىْ رَحْلِي دنا الموت فانْزِلا \* بِرَاسِكِةِ إنَّى مُقْسِمُ لياليا أَقِيا عَلَّى السَّومَ أَو بَعْضَ ليسلة \* ولا تُعْجِلَاني قد تَبيَّن شانيك وقُوما اذا ما اسْسُتُلُّ رُوحِي فَهَمَّنَا \* لَى السِّسْدُرَ والأكفانَ عند فَنَاثُبُ وخُطًّا بأطراف الأسسنَّة مَضْجَعي \* ورُدًّا على عَيْنَيٌّ فَضْلَ ردائيا ولا تَعْسُداني بِارَكَ الله فيكي 🐷 من الأرض ذات العَرْض أن تُوسعا ليا

خُــذَانِي فَحُـرَّانِي بِشــوبِي البِكما . فقد كُنْتُ قبــلَ اليوم صَعْبًا قَياديا وقد كُنْتُ عَطَّافا اذا الحيل أَدْبَرَتْ ﴿ سَرِيةًا لَدَى الْمَيْجَا الى من دَعَانيا وقد كنت صَبًّارا على القرن في الْوَغَى ﴿ وَعَنْ شَتَّمَىٰ ابنَ الْعَمِّ وَالِحَارَ وَانْيَا فَطَـوْرًا ترانى في ظِــلاَلِ ونَعْمَة \* وطَــوْرًا ترانى والعتاقُ ركَابيا ويَوْمًا تراني في رَحًّا مُسْتَديرة \* تُخَـرِّق أطرافُ الرِّماح ثيابيا وقُدِومَا عدلى بثر السُّمَينة أَسْمِعا \* بها الفُرُّ والبيضَ الحَسَانَ الرَّوَانيا بأنَّكَما خَلَّفْتُماني بقَفْرة \* تَهِدلُ عليَّ الريحُ فيها السَّوَافيا ولا تُنْسَيا عهدى خَلِيلَ معدما \* تَقَطَّعُ أُوصِالَى وَتُبْلَ عِظاميا وُلْ يَعْدَمَ الوالُونِ بَثًّا يصيبهم \* ولن يَعْدَمَ المسيرات مِنَّى المَوَالِيبُ يقولون لا تَبْعَدُ وهم يَدْ فِنونن \* وأَينَ مكانُ البُعْدِ إلَّا مكانيا غَـدَاةً غَد يَالَمُفَ نفسي عـلى غد \* اذا أَدْ لِحَـوا عَنِّي وأصبحتُ ثاويا وأصبح مالى مر \_ طَرِيفِ وتاله \* لغيرى وكان المال بالأمس ماليا فيالَيْتَ شَعْرِي هِل تَفَيَّرِتِ الرَّحا \* رحا المثل أو أمسَتْ بَفَلْج كما هيا اذا الحَيُّ حَلُوها جميعا وأنزلوا \* بهما بَقَرًا حُمَّ العيون مَسوَاجيا رَعَيْن وقد كاد الظلام يُجنُّها \* يَسُفْرَ الْخُزَامَى مَرَّةً والأَقَاحِيا وهل أَثْرُك العيسَ العَواليّ بالضُّحى \* رُبُّيانها تَعْـلُو المتَانِ الفّيَافيا اذا عُصَبُ الرُّكِان بين عُنَيْزة \* وَبَوْلانَ عاجوا المُبْقيات النَّـواجيا فيا لَيْتَ شَعْرِي هِل بَكَتْ أُمُّ مالك \* كما كُنْتُ لَوْ عَالَوْا نَعَيْك باكيا اذا مُتُ فاعتادى القبور وسَـلَّمى \* على الَّرْمُس، أَسْقِيت السحابَ الغَواديا على جَــدَث قد جَرَّت الريحُ فوقه \* تُرَابا كَسَحْق المُرْبَانيِّ هايك رَهينة أحجارِ وتُرثب تَضَمَّنتُ \* قَدرارتُها مِنَّى العظامَ البَوَاليا فياصاحبا إمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّفً \* بني ماذين والرَّيْب أن لا تَلاقيا

<sup>(</sup>١) في معجم ياقوت بدل هذا الشطر : ولن يعدم الوالون بينا يجنني .

وَعَرِّ قَلُومِي فِي الرِّكَابِ فَإِنْهَا \* سَمَقْلِقِ أَكِادا وَتُبْكِي بَوا كِا وَأَبْصَرُت نار المَازِنِيَّات مَوْهِنَّا \* بَعَلْياء يُثْنَى دُونَهَا الطَّرفُ رانيا بعُودِ أَلَيْجُوجٍ أَضَاء وقُودُها \* مَها في ظِلال السَّدْر حُورًا جَوازِيا غريبُ بَعِيدُ الدار ثاوِ بقَفْرة \* يَدَ الدَّهْ رَعَوفا بأن لا تَدَانيا غريبُ بَعِيدُ الدار ثاوِ بقَفْرة \* يَدَ الدَّهْ رَعَدوفا بأن لا تَدَانيا أَقَلِب طَرْفي حَوْلَ رَحْلَى فلا أَرَى \* به من عيون المُؤْنِسات مُرَاعِيا وبالرَّمُ ل مِنَا نِسُوة لو شَهِدُنَى \* بَكِينُ وَفَدِّين الطبيبَ المُداوِيا وما كان عهد الرَّمُ عندى وأهلِه \* ذَمِيما ولا وَدَّعْت بالرمل قاليا وما كان عهد الرَّمْل عندى وأهلِه \* ذَمِيما ولا وَدَّعْت بالرمل قاليا فَنْهُنَ أَمَّى وأَنْهَى وَالنَّي \* وباكية أَنْعَرَى تَبِيجِ البواكيا

قال أبو على : قوله بجنب الغضى ، الغضى : شجر ينبت فى الرمل ولا يكون غضى إلّا فى الرمل. وأُزْ جِى : أسوق، يقال : أزجاه يُزْجيه إزجاء وزَجَّاه يُزَجِّيه تَزْجِية . والنَّوَاجِى : السِّرَاع وقوله :

﴿ فَلَيْتَ الغَضَى لَم يقطع الرَّئُبُ عَرْضَه \*

قال يقول: ليته طال عليهم الاسترُّواح اليه والشوق ، والرَّكاب : الإبل، وجمعها ركائب ، وقال : تقول وقد قَرَّبْت كُورِي وناقتي ﴿ إِلَيْلَكَ فَلا تُذْعِرُ عَلَّ رِكابِيكَ

وقوله: ﴿ وابت الغضى ماشى الركاب لياليا ﴿ أَى لِيته طَاوَلُهُمْ ، وقوله : ﴿ لقد كَانَ فَي أهل الغضى لودنا الغضى ﴿ مَزَارٌ ، يقول : لو دَنُواْ قَدَرْنا أَن نَزُورهم ، ولكنَّ الغضى ليس يدنو ، وهذا على التابهف والتشؤق ، وقوله : ألم تَرَنى يِعتُ الصَّلالة بالهدى ﴿ وأصبحت في حيش ابن عفان .. يعنى سعيد آبن عثان بن عفان رضى الله عنه ، يقول : بعت ماكنت فيه من الفتك والضلالة بأن صرت في جيش آبن عفان ، وأود : موضع ، والطَّبسان : بخواسان أو قريبا منها ، يقول : دعانى هواى وتَشَوَّق من ذلك الموضع وأصحابي بموضع آحر ، وقوله : تَقَنَّعْت منها ، معناه لما ذكرت ذلك الموضع آشتَعبَرْت فاستحييت فتقنَّعت بردائى لكى لا تُرَى ذلك منِّي ، كما قال الشاعر :

فَكَائِنْ تَرَى فِي القوم مِن مُتَقَنِّع \* على عَبْرة كادت بها العين تَسْفَح

<sup>(</sup>١) الألنجوج والبلنجوج : عود الطيب يتبخر به .

وقوله : إن اللهُ يَرْجِعْنِي ... البيت، يريد : لا أسافر وأقيم وأَفْنَع بما عندى . وقوله : لا أباليا، تقول العرب : قُمْ لا أَبَ لك ولا أبالك على توهم الإضافة، كما قال الشاعر :

\* يَأْبُوْسَ لِلْجَهُــل ضَرَّارًا لأقوام \*

يريد : يابؤس الجهل . قال : ويروى : لا أباليا بالتنوين وبغير التنوين . وغالت : أهلكت . وناء : متباعد . وقوله فلله دَرِّى : تَعَجّب من نفسه حين فَمَل ذلك، قال آبن أحمر :

بن الشَّبابُ وأَفْنَى ضَمْفه العُمُورُ ﴿ لَنْهُ دَرِّى فَأَيَّ الْعَيْشِ أَنْتَظُـر

تَعَجَّب من نفسه أَى عيش يَنْتَظِر، ومالكُ تعجب من نفسه كيف آغترب عن ولده وماله ، قال وقال آبن حبيب : الرُّهْمَان : رَهْمَا فَلْحَ خَبْراَوانِ خَبْراء ماوِيَّة وخَبْراء اليَنْسُوعة وهي أضخمهما ، وقوله \* فقال آبن حبيب : الرُّهْمَان : يَكُبِّرُن أَني هالك مَنْ ورائيا \*

قال و یروی : مَنْ أمامیا، قال : و راء یکون بمعنی أمام، قال الله عز وجل : (وَکَانَ وَرَاءَهُمْ مَلْلًا ) فُسِّر أنه بمعنی أمام والله أعلم، وقوله : السانحات، یرید : أنه سَنَحَتْ له الظباء فَتَطَیَّر منها، و یروی : عَنِّی هالکُ مَنْ و رائیا بمعنی أَنِّی ، وقوله : \* و دَرَّ الرجال الشاهِدِین تَفَتَّکِی \* ویروی : تَفَنَّکِی بالنون، یقال : فَنَكَ فی الشیء اذا تَمادَی فیه ، وأنشد :

وَدَّعْسُلَيْمَى وَدَاعِ الصارم اللاحِی \* اذ فَنكت فی فَسَاد بعد إصلاح والفَنك : العَجَب ، وقوله : تَذَكَّرت مَنْ يَبكى البيت، يقول : كنت أحمل السيف والرمح فَهُما لى خليلان وأنا ها هنا غرب فليس أحد يبكى على غيرهما ، كما قال الشاعر :

وَأَنْكُرْ خُلَانُ لِلْمُسِفَاء وصالَه \* فَلَيْسُ له منهم سوى السيفِ ناصرُ

وقوله: أكناف السَّمَيْنة، ويروى: الشَّكَيْبة والشَّبَيْكة، وهما موضعان، والسَّمَيْنة: موضع، واللَّه: القبر، يقال: لَحَدْن له لَحْدًا، وانمَى شُمَّى لَحَدًا لأنه في جانب القبر، والقفرة: التي ليس بها أحد ولا شيء، يقال: نَفْرة وقفر، وجَدْبة وجَدْب، وقوله: وخَلَّ بها جسمى بالخاء، خَلَّ : اخْتَلُّ أَى اصطرب وهزل، ويروى: وجَلَّ بها شُقمى، وقوله:

\* يَقَرُّ بعيني أن سُهِيلٌ بداليا \*

يريد : أن سهيلا لايرى بناحيــة خراسان ، فقال : ارفعوني لعلِّي أراه فَتَقَرَّ عَنِي برڤيته لانه لا يرى الا في بلده ، وقوله : « وخُطًّا بأطراف الأسِنَّة مَضْجَعي »

و يروى : بأطراف الزِّجاج، و يروى: الرِّماح لمَصْرعى، يقول : خُطَّا أى احْفِرا بالرماح . وقوله : فقد كنت قبل اليوم... البيت، أى إنى اليوم ذليل، وقبله : لا أنقاد لمن قادنى، وقوله :

\* وقد كنت عَطَّافا اذا الخيل أدبرت \*

قال : ويروى اذا الخيل أَحْجَمَتْ أى كنت أعطف اذا الهزمت الخيس . والهيجاء هي الحرب ، والهيجاء على الحرب ، والهيجاء تمد وتقصر، قال الشاعر :

- \* أَنَا ابْنُ هَيْجَاهَا مَعِي إِرْزَامُهَا \*
- وقال لبيد : \* يارُبُّ هَيْجًا هِي خَيْرٌ مَن دَعَهُ \*

وقال جرير :

اذا كانت المَيْجاء وٱنْشَقَّت العَصَا \* فَحَسْبُك والضَّحَّاك سَيْفُ مُهَــَّـد

رَنَا لَهُجْتُهَا وَحُسْنِ حَدَيثُهَا ﴿ وَنَكَالَهُ رُشُدًا وَإِنَّ لَمْ يَرْشُدُ

والنُرُّ: البيض ، ويَهيل : يُثير ، والسَّوَافى : ما حازت الربح الى أصول الحيطان ، والوالون : جمع الوالى ، والمَوَالِي : بَنُو العم والأقربون، قال الله عز وجل : (وإنِّى خِفْتُ المَوَالِي مِنْ وَرَاثِي) والبَثُ : أشد الحزن، قال الله تعالى : (إنَّمَا أَشْكُو بَقَى وحُزْنِي إلَى الله )، والإدلاج : السير من أول الليل، قال : وإذا نام من أول الليل ثم سار فهو إدلاج أيضا ، والنَّاوِى : المُقيم ، والطَّرِيب والطارف : المستحدَث من المال ، والنَّالد والتَّلد والمُتلَد : العتيق الموروث، قال الاعشى :

رُجْنُدُك الطارفُ التَّلِيد من النَّا \* دات أهْل النَّدَى وأهل الْفَعَال

وقال طَرَفة بن العبد :

وما زال تَشْرَابِي الخُمَــور وَلَدَّتِي \* وَبَنْمِي وَ إنفاقى طَرِبْنِي وَمُتْلَدِي وَالْبَقْرِي وَمُتُلَدِي والْمِنْتُ وَمُلَّاتِي الْمُلَــل ، وَحَلُّوها : نزلوها ، والبقر يريد النساء شبَّهها بالبقر ، والمِنْتُ ويروى : جُمَّ القرون أى ليست لها قرون ، وسَوَاجٍ : سواكن ، والعِيشُ : الْإِيلِ البيض ، والفَيَافِي :

<sup>(</sup>١) لعل الكلمة محرّفة عن ذلول بالوار بمعنى السمل المنقاد .

الصَّحَارى، ويروى القياقيا وهى المرتفعة من الأرض واحدتها قِيقاءً قَ قال آبن حبيب : عُنيَّرة : قارة سودا، في بطن وادى فاج قد شَجِى بها الوادى، فَسُمِّى الشَّجِى بها ، وقوله : المُبقيات النواجيا ، المبقيات : التي يَبْقَ سيرها، والنَّواجى : التي تَنْجُو بسيرها أى تُسُرِع ، والمَرْنَبَانِيُّ: كساء من خَرِّ، ويقال المبقيات : التي يَبْقُ سيرها، والنَّواجى : التي تَنْجُو بسيرها أى تُسُرِع ، والمَرْنَبَانِيُّ: كساء من خَرِّ، ويقال مطرف من وَبر الإبل ، وقوله : هابيا من هَبا يَهْبُو، ويروى : كَلُون القَسْطَلَانِيّ ، قال : وهوالتراب، وقوله رهينة أحجار البيت أى في القبر على الترب والحجارة ، والقرارة : بطن الوادى حيث يَسْتَقِرُ الماء، وضربه مثلا للقبر وبطنه، ويَدُ الدهر ومَدَا الدهر وأَرَ الدهر واحد، وذُمِيمٌ : مذموم، ويقال مُبْغَض،

#### \*

قال أبو على حدّثنا أبو بكر بن الأنبارى قال حدّثنا أبو شعيب الحَرّانى عبد الله بن الحسن فال حدّثنا يعقوب بن السكيت قال قال الأصمى : قَزَع رجلٌ آبنَ الزبير بكلمة ، وآبن الزبير يخطب ، فقال : مَن الْمُتّكَلِّم؟ فلم يُجِبُه أحد، فقال : ماله قاتله الله! ضَبَح ضَبْحة الثعلب، وقَبَع قَبْعةَ القُنْفُذ .

قال أبو بكرقال اللغويون: الضَّبْح: صوت أنفاس الخيل وما يجرى مجراها في هــــذا المعنى . والْقُبُوع: أن يُدْخل الإنسان رأسه في ثو به وهو من القنفذ إدخاله رأسه في بدنه .

قال وحدَّثنا أبو عبد الله القاضى المُقدَّمى قال حدّثنا أبو عيسى التَّنيِّسِي قال حدّثنا محمد بن إبراهيم النَّفرى قال حدّثنا عبد الله بن صالح قال حدّثنا أبو زيد النحوى قال قال رجل للحسن : ما تقدول في رجل تَرَك أبيه وأخيه؟ فقال : الحسن ترك أباه وأخاه ، فقال الرجل : فَمَا لأبه وما لأخيه ؟ فقال الرجل : أراك كلمّا تابعتُك خالفتني .

#### [این عباس وعمر بن آبی ربیعة ]

قال وحدَّثنا أبو على العَلَمْ قال حدّثنا العباس بن الفرج الرياشي قال حدّثنا ابن أبي رَجّاء عن الهيثم بن عدى عن ابن بُحرَيج عن أبيه قال : أتى آبنَ عباس عمرُ بن أبي ربيعة، فأنشده :

\* أمن آل نُعْيم أنتَ غادٍ فَمُبْكِر \*

حتى بلغ آخَرِها، فقال آبن عباس : إن شئتَ أعَدْتُها عليك، فقيل له : أو قد حَفِظْتُها ؟ قال أَوَمنكم من يَسْمَع شيئا ولا يحفظه ! . \* \*

قال وحدَثنا أبو عبد الله المقدمي قال حدَثنا العباس بن مجمد قال حدَثنا آبن عائشة قال حدَثنا مع عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي عثمان الأسدى عن بعض رجاله قال قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : يا أمير المؤمنين، أَيْضَحَّى بِضَبِي؟ قال : وماعليك لو قُنْتَ بَظَبِي؟ قال : إنها لغة، قال : آنقطع العتاب ولا يضحَّى بشيء من الوحش .

قال وحد ثنا أبو عبد الله المقدمي قال حد ثنه أحمد بن منصور قال حدثنا ابن عائشة قال حد ثنى بعض أصحابنا قال: لما هُمِن م آبن الأشعث أَقْبَلَ منهزما حتى أتى سِحِسْتَانَ، فرأى شابا بين يديه منخرق القميص قد حَفِي ونَقَفَتْه الصَّحور فأَدْمَتْ أصابعه، قال: فنظر اليه آبن الأشعث وأنشد أبياتا والفتى يسمع فقال:

منخرق السُربال يشكو الوَجَى \* تَنْقُفُه أطرافُ صَخْــرِ حِداد شَرَّده الخــوفُ وأَزْرَى به \* كذاك من يَكْرَه حَرَّ الِحَــلَاد قد كان في الموت له راحةً \* والموتُ حَثَمُ في رقاب العباد

قال : فالتفت اليه الفتي وقال : أَلَّا صَبَرْتَ حتى نصبر معك !

قال وحدّثنا عبد الله عن رجل عن محمد بن الحسين قال حدّثنا محمد بن معاوية قال حدّثنا ابراهيم ابن عثمان العُذْرى وكان ينزل الكوفة قال : رأيت عمر بن مَيْسَرة وكان كهيئة الحيال كأنه صُبِ غ بالوَرْس، لا يكاد يكلم أحدا ولا يجالسه، وكانوا يرون أنه عاشق، فكانوا يسألونه عن علته فيقول :

يسائلني ذو اللّب عن طُول على \* وما أنا بالمُبْدِي لذى اللّبِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ مِا أَنَا بِالمُبْدِي لذى اللّهِ واحتى ساكتُمها صَبْرا على حَرِّ بَمْرِها \* وأسترها اذ كان في الستر راحتى اذاكنتُ قد أَبْصَرْتُ موضع علتى \* وكان دوائى في مواضع علتى صبرتُ على دائى احتسابا ورَغْبةً \* ولم أك أُعْدُوثاتِ أهلى وخُلتَى

قال : فما أظهر أمرَه ولا علم أحد بقصته حتى حضره الموت، فقال : إن العلة التي كانت بى من أجل فلانة ابنة عمى ، والله ما حجبني عنها وأَلزَمَني الضَّرَّ إلا خوف الله عن وجل لا غير ، فمن بُلِي

<sup>(</sup>١) في نسخة في مواضع لدتي ولعلهما روا نتان

فى هذه الدنيا بشىء فلا يكن أحدُّ أوتَقَ عنده بسِرّه مِنْ نفسه، ولولا أن الموت نازلُّ بى الساعةً ما حدّثتكم فأقرئوها منِّى السلام، ومات من ساعته .

قال وأنشدنا عبد الله بن خلف قال أنشدني أبو عبد الله التميمي :

وَ ﴾ أَنْ إِلَى فيك لا أستقيلها \* بقولى لمر. ألقاه إنى صالح

وأَى مسلاح لى وجِسْمِيَ ناحلُ \* وقلبيَ مشغوفٌ ودَمْعِيَ سافح

قال وأنشدنا عبد الله بن خلف قال أنشدني أحمد بن عبد السلام :

شكا فهل أنت له راحم \* اليك من أنت به عالم

فتى تَغَلَّى الروحُ من جسمه \* فليس إلا بَدَنِّ قائم

قال : وأنشدنا عبد الله بن خلف قال أنشدني أحمد بن حبيب :

ألا إنما أبقيتِ منى مع الهوى ﴿ جَوَّى مُسْتَكِّمًا فِي فؤاد متيًّم

وآثارَ جسم قد أُضَّرُّ به البِلَى ﴿ فَلَمْ يَبْقَ مَنْهُ غَيْرُ تَلُوبِحُ أَعْظُمْ

قال وأنشدنا أبو المباس ثعلب :

ولولا عَقَابِيلُ الفؤاد التي به \* لفد خَرَجَت ثِنْتان تَبْتَــدِران

قال أبو العباس العَقَابيل : البقايا من حبها في قلبه . وثنتان : عَنَّي بهما تطليقتين .

#### [ حديث بعض العشاق ]

قال وأخبرنا عبد الله بن خلف قال أخبرنا عبد الله بن نصر قال أخبرنى عبد الله بن سويد عن أبيه قال : سمعت على بن عاصم يقول : قال لى رجل من أهل الكوفة من بعض إخوانى : هل لك في عاشق تراه؟ فمضيت معه، فرأيت فتى كأنما نزع الروح من جسده، وهو مؤتزر بازار مُرتَد بآخر، وهو مفكر، وفي ساعده وردة، فذكرنا له شعرا من الشعر فتَهيَّج وقال :

جَعَلْت من وَرْدَتها \* تَميمةً في عَضُدى

أُمِّيًا مر، حُمًّا \* اذا علاني جَهدي

فمن رأى مشلمي فَتَّى \* للحزن أضحى يَرْتَدَى

أَسْقَمَهُ الْحُبُّ فقد \* صار قليل الأَود وصار ساه دَهْره \* مقارنا لِلْكَمَد ألا في يُرقُ لى من كمدى

ثم أطرق ، فقلت : ما شأنه ؟ فقالوا : عَشِق جارية لبعض أهله ، فأعطَى فيهاكل ما يمك وهو سبعائة دينار، فأبوا أن يبيعوها منه، فنزل به ما ترى وفَقَد عَقْلَه ، قال : فخرجنا فلبثنا ما شاء الله ، ثم مات فَضَرْتُ جنازته، فلما سُوِّى عليه التراب، فاذا أنا بجارية تسأل عن القبر، فدللتها عليه، ف زالت تبكى وتأخذ التراب وتجعله في شَعْرها، فبينا هي كذلك اذا قوم يسعَوْن ، فأقبلوا عليها ضربًا . فقالت : شأنكم، والله لا تنتفعون بي بعده أبدا .

#### [ذكر شيء من مشاهد عمرو بن معد يكرب]

قال الأصمى : كان عمرو بن معد يكرب قد شهد فتح القادسية وَفَتْحَ البَرْمُوكُ وَفتحَ نَهَا وَنْدُ مع النعان بن مُقَرِّن الْمُزَى ، فكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الى النعان : إن فى جندك رَجُلَين : عمرو بن معد يكرب ، وطُلَيْحة بن خُو يلد الأسدى ، فأحضرهما الناس وشاورهما فى الحرب ولا تُولِّم علا ، والسلام ، فلما قدم كتاب عمر بعث اليهما ، فقال : ما عندك يا عمرو ، فقال : أرونى كبش القوم فاعتنقه حتى يموت أو أموت ، وقال طليحة : أى ناحية شئتم فأنا أدخل على القوم منها ، فلما التقوا أتاهم طليحة من خلفهم ، وأما عمرو فشد على كمي من القوم فقتله ، وقُتِ لَ النعان ابن مقرِّن يومئذ ، وأخذ الراية حُذيفة بن اليمان حتى فتح الله عليهم ، واجتمعت العرب فَتَفاخروا ، فقال عمرو نن معد بكرب فى ذلك :

لَمْنَ الديارُ برَوْضة السَّلان \* فَالرَّقْتَيْن فِانْب الصَّانِ النَّيران لِمَبَّت بها هُوجُ الرياح وبُدِّلت \* بَمْدَ الأنيس مَكَانِسَ النَّيران فَكَأَنَ ما أَبْقَيْن من آياتها \* رَقُمُ يُمَقَ بالأكف يمانى دارُّ لعَمْدرة إذ تُريكَ مُقلَّجا \* عَدْبَ المَذاقة واضح الألوان خَصرًا يُشَرَّبه بَرْدُه وبياضُه \* بالثلج أو بُمَنَّ ر القُحُوان

<sup>(</sup>١) كذا في انسخ، وهو من باب قوله ولو أن واش، والمدار على صحة الرواية .

وَكَانِّ طَعْمُ مُدامَةً جَبَلِّيـة ﴿ بِالمسـكُ وَالْكَافُورُ وَالْرَيْحَانَ والشُّهْد شيبَ بماء وَرْد بارد ﴿ مَهَا عَلَى المُتنفِّسِ الوَهْنَـانَ وأَغَرَّ مصقولًا وعَيْنَى جُؤذَر \* وُمُقَــلَّدا كُمُقَلَّد الأُدْمانَ سَةً تُ عليه قلائدًا منظومة ﴿ بِالشَّهُ رُوالِياقُوتِ والمَرْجِانَ ولقد تَعارَفَت الضِّبَابِ وجَعْفَر ﴿ وَيَوْ أَبِّي بِكُرَ يَنُو الْهَصَّاتِ سَبًّا على الْقُعُدات تَخْفِق فوقَهم \* راياتُ أبيض كالفَنيق هِأَن والأشعث الكُنْديُّ حين سَمَا لنا ، من حَضْرَمَوْتَ مُجْنَبِّ الذُّ رَان قَادَ الحيادَ على وَجَاها شُرِّبًا ﴿ قُبُ البطونُ نُواحلَ الأَبدانَ حَتَّى اذا أَسْرَى وأَوَّب دُونَت \* من حَضْرَموتَ الى قَضِيب يمان أَضْحَى وقد كانت عليه بلادُنا ﴿ تَحْفُوفَة كَخَطْسِيرَة البُّسْتَانِ فَدَعا فَسَــوَّمُها وأَيْقَرَ. أنه ﴿ لاشــك يَوْمُ تَسَايِفُ وطعانَ لما رأى الجَمْعُ المُصَبِّع خَيْلَه \* مبشوتةً ككواسر العقبان فَرْعُواالى الْحُصُن المَذَاكى عندهم ﴿ وَسُطِ البيوت يُرَدُن فِي الأَرْسان خيـل مُرَبِّطـة على أعلافها \* يُقْفَيْن دُونِ الحَيِّ بالألبان وسَعَتْ نِساؤهم بكلُّ مُقَاضةٍ \* جَدْلاً، سابضةٍ وبالأبدار ... ختى ادا خَفَتَ الدُّعا، وصُرِّعَتْ \* قَدْ لَى كُنْقَعر من الفُ لَّان نَشَدُوا البَقيَّة وافْتَدَوًّا من وَقْمنا ﴿ وَاللَّهُ كُص فِي الأَّدْغالِ والقيمانِ ﴿ واستَسْتَكُوا بعد القتال فاعما \* يَتْرَبَّقُونِ تَرَبِّق الْحُسْلان فأُصيب في تسعين من أشرافهم منه أَسْرَى مُصَفَّدة إلى الأذقان فَشَتَا وقاظ رئيسُ كُنْدة عندنا ﴿ فَ غَيْرَ مُنْقَصِيةً وغير هوان

 <sup>(</sup>۱) الأدمان جمع آدم، والأدمة في الظبه: لونت مشرب بياضا .
 (۲) قبّ البطون : ضوامرها .
 (۵) التسايف : التضارب بالسيف .
 (۵) يقال: درع جدلا، ومجدولة اذا كانت يحكة النسج .
 (٦) الشرامحة : جمع شرع وهو الطويل .

والقادِسِيَّة حَيث زَاحَمَ رُسْتُمُ \* كُنَّا الْجُاةَ بِهِنَّ كَالاَشطان الضَادِ بِين بَكُلِّ أَبْيَضَ مِعْذَم \* والطَّاعِنِين تجامع الأضدان ومَضَى ربيعُ بالجنود مُشرِّقًا \* يَسْوِى الجهاد وطاعة الرحمن حتى استباحقُرَى السَّواد وفارس \* والسَّهْل والأجبال من مَكُران

قال الأصمعى : كان فيمن غزا مع الأشعث بن قيس يومئه من بنى الحارث بن مُعاوية كَبْشُ ابن هانى والقَشْعَم بن الأَرْقَم و بَهُ و فَزارة ، فأُسِر وا يوه مُذ مع الأشعث ، وكانت مُرَاد قَتَلَتُ قيس بن معد يكرب ، فِحاء الأشعث ، ثرا بأبيه ، فأسر فكان أسيرا في أيدى بنى الحارث بن كعب عند الحصين ابن قِنَاب ، حتى افتدى بألفى قُلُوص وألف من طرائف اليمن ، فعلى سبيله ، ففي ذلك يقول عمرو بن معد يكرب هذا الشعر ، قال ابن الأعرابي : بل قال هذه القصيدة التي على الحاء يوم فَيْفِ الريح وهي هذه :

ديار أَقْفَرَتْ مِن أُمّ سَلْمَى ﴿ بَهَا دَعْسُ الْمُعَرِّبِ وَالْمُراحِ وَقَفْتُ بَهَا فَناداني صِحابي ﴿ أَعَالَلُكُ الْمُوى أَمْ أَنت صاحى وَمَ مَنْ فَيْدَة أَبْنَاء حَرْبِ ﴿ عَلْ جُرْدٍ ضَوامِ كَالْقِدَاحِ وَصَفَّ مَا تَسَايَرُ مَجْدِرتاه ﴿ تَبَشَّره الْأَشَائِم بِالشّدياحِ شَهِدْتُ طِرادَه بِأَقْبَ نَهْدٍ ﴿ كَتَيْسِ الرَّبُلُ مُعْتَدِلُ وَقَاحِ يَقْدُولُ لَه الفوارس إذرأوه ﴿ نَرَى مَسَدًا أُمِّ عَلَى رِماحِ يقدولُ له الفوارس إذرأوه ﴿ نَرى مَسَدًا أُمِّ عَلَى رِماحِ اذا قاموا اليه ليُلْجِموه ﴿ تَمَظَى فَوْقَ أَعْمِدة صَحَاحِ اذا قاموا اليه ليُلْجِموه ﴿ تَمَظَى فَوْقَ أَعْمِدة صَحَاحِ اذا وَرَعْت مِن لَحْيَيْهِ شَيئا ﴾ شَمَا مُتقاذِفُ التَقْريب طاحى اذا وَرَعْت مِن لَحْيَيْهِ شَيئا ﴾ شَمَا مُتقاذِفُ التَقْريب طاحى اذا مَا الرّكُض أَسْهَلُ جَانبيه ﴿ قَتَلْنَا الصَالِحِينَ ذُوى السلاحِ فَمْ نَقْتُلُ شِرارَهُم ولكن ﴾ قَتَلْنَا الصَالِحِينَ ذُوى السلاحِ قَتَلْنَا مُطْعِم الأَضِيافِ مِنْهُم ﴿ وَأَصْعَابُ الْكَرِيهة والصَّباحِ فَتَمْنَا الْحَلَيْة مِن بَنِيهِ ﴾ وَفَيّنَا الْحَلَيْة مِن بَنِيها ﴾ وحَلَيْنَا الْحَلْمُ الْخَلِية مِن بَنِيها ﴾ وحَلَيْنَا الْحَلَامِ لِيدة للنّكاحِ فَلَا الْحَلِية مِن بَنِيها ﴾ وحَلَيْنَا الْحَلَامِ لَا الْحَلِية مِن بَنِيها ﴾ وحَلَيْنا الْحَلَامِ لَلْمُ لِيدة للنّكاحِ فَاللّه مِن بَنِيها ﴾ وحَلَيْنا الْحَلَامِ لَهُ مِن بَلِيها ﴾ وحَلَيْنا الْحَلَامِ لَيْهِ والصَّباحِ فَلَامُ الْحَلَيْهِ مِن بَلْهِ الْفِي اللّه مِنْ بَلْهُ اللّهُ مِن بَلْهِ الْمُعْمِلُونُ اللّهُ اللّهُ وَمَلّيْنَا الْحَلَامُ لَلْهُ مِنْ بَلْهَا الْمُلْحِيدِهِ اللّه مِنْ بَلْهُ اللّهُ مِنْ بَلْهِ اللّهُ وَلَالِيهِ الْحِيمِ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُنْ الْعُنْ الْمُعْمِلُهُ مِنْ بَلْهُ الْمُعْمِلُونُ الْعَلْمُ الْمُعْمِلُونُ الْمُلْعِيْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُلْعِلَونُ الْمُلْمِ الْمُلْعِيلُهُ مِنْ بَلْمُعْمُ الْوَلِي الْمُلْعُمُ الْمُلْمِيلُونُ الْمُلْعِلِلْهُ مِنْ بَلْمُعْمُ الْمُلْعِيلُهُ الْمُلْعُمُ الْمُلْصِيلُونُ مِنْ الْمُلْعِيلُونُ الْمُلْعِيلُولُ الْمُلْعِيلُهُ الْمُلْعِيلُهُ الْمُلْعِيلُولُ الْمُلْعِيلُولُ الْمُلْعِيلُهُ الْمُلْعِلُهُ الْمُلْعِلِلْمُ الْمُلْعِيلُولُ الْمُلْعِلِلَ

<sup>(</sup>١) الربل : ضروب من الشجر اذا برد الزمان عليها وأدبر الصيف تفطرت بورق أخضر من عير مطر ٠

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل ما نصه : قال ابن الأعرابي : الأفضلين أجود اه ٠

قال الأصمعى : اجتمعت زُبَيْد ومُراد وخَثْمَم وثُمَالة ودوس من الأزد، فقاتلوا بنى عامر وجُشيم وشُمَالة ودوس من الأزد، فقاتلوا بنى عامر وجُشيم وسُمَّيْا ونَصْرًا حيث أتوهم، فَهَزِمَت عامر ومن معها، وأصيبت عين عامر بن الطُّفَيَل، وقتل فيها مُسهر بن زيد بن قَنَان الحارثي، فقال عمرو بن معد يكرب :

ولقد أَجْمَعُ رِجْلَقَ بَهَا \* حَدَرَ الموت و إِنِّى لَفَدرور ولقد أُعْطِفها كارهة \* حين للنَّفْس من الموت هَرير كُلُّ ما ذلك مِنِّى خُلُقُ \* و بكُلِّ أنا فى الحرب جَدير وابن صُبْح سادرًا يُوعِدُنى \* مالَهُ فى الناس ما عِشْتُ مُجِير

ابن صبح هو أُبَىَّ بن ربيعة بن صبح بن ناشرة بن الأبيض بن كنانة بن مُصْلِية بن عاص بن عموو بن عُلَةَ ، قاله ابن الكلبي .

قال عمرو بن مَعْدِ یکرب بن ربیعة بن عبد الله بن عمرو بن عُصْم بن عمرو بن زُبیّد بن ربیعة ابن سلمة بن مازن بن ربیعة بن مُنبّه بن صَعْب بن سعد العَشِیرة بن مالك وهو مَدْ جِج بن أُدَد بن زید ابن شَخُب بن كَهُلان بن سبأ بن یَعْرُب بن حَطان — وكان عمرو ابن خالة الزَّیْرِقان بن بدر التمیمی النسب قاله ابن الكلمی — :

لَمِنَ طَلَلُ بِتَيْمَاتٍ فَجُنْدِ \* كَأَنَّ عِراصَه تَوْسَيمُ بُرْدِ الله مَا ضَرَّ أَهْلَكُ أَنْ يقولوا \* سُقِيت الغيثَ مِن بَلَدٍ وعَهْد ودارٍ تَجْدُلُ الذَّلَانِ عنها \* مكلَّلَةِ بأضياف وَوَفْد اذَا المُهْياف دُو الإبل اجْتَوَاها \* وأَعْرَضَ مِشْيةَ الجَمَلَ المُغَدُ سَدُدُتُ فِرَاضَها لَمُ بَيْتِي \* وبَعْضُهُ مَ بُنَّتِه يُعَدَى وَأَوْدُ ناصرى وينو زُيَدد \* ومَنْ بالخَيْف من حَكَم نسعد وأَوْدُ ناصرى وينو زُيَدد \* ومَنْ بالخَيْف من حَكم نسعد

أَوْدُ بن صَعْب بن سَعْد العَشِيرة ، وحكم بن سـ مد انعشيرة، قاله ابن الأعرابي ، والحَيْف : ارتفاع وهبوط في رأس الجبل :

لَعَمْرُكَ لُو تَجَرَّدُ مِنْ مُراد \* عَرَانِينٌ على دُهُم وجُدُدُ ومِن عَنْسِ مُعَامِرَةٌ طَحُونٌ \* مُدَرَّبة ومِن عُلَةَ بن جَــلْد

قال ابن الأعرابي: مُغَام ة ومُغَاورة: مُخالطة تَدْخُل القتال. عَنْس بن مالك أحد مَدْجج. والحارث ومن سَعَد كَائب مُعْلِماتٌ \* على ماكان من قُرب وبعد ومن جَنْبٍ مُجَنِّبَةً ضَرُوب ، لِهَام القوم بالأبطال تُرْدِى وتُعْجُم مَدَدُ حِجْ فَهُرَتُمدوني ﴿ لَأَبْرَأَتِ الْمَنَاهِلِ مِن مَعَدُّ بِكُلِّ جُورِب في الباس منهـم ﴿ أَنَّى ثِقَةٍ مِن القَطِمِينَ أَجُد أَبْرَأَت : أَخْلَيْت . القَطمين : جَعَلَهم كالفحول من الإبل مُغَتَلِمين . ونَجُد : شجاع، ونَجِيد أيضا وكُلِّ مُفَاضة تَيْضِاء زَغُفُ ﴿ وَكُلِّ مُعَاوِدِ الغارات يَخْدى اَدُمْ مِهَا أَا قَانُوسَ حَـــتِي ﴿ أَمُلُ عَلَى تَعِيدُ لَكُ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ مِنْ فَمَا أَنْهِمْ تُ عِنْ بَطَلِ مَنْ اللَّهِ عَنْ مُقَلِّعِظٌ الرأس جَعْد اذا ما مَــدْ حِجُّ قَدْفَتْ عديها \* سَرَابِيلًا لها من كُلُّ سَرْد وَتُرُكًّا للرءوس مُسَـبّغات ﴿ الى الغايات مِن زَغْف وَقُدُّ وهُزَّ السَّمْهَرِيُّ على المَذَاكِي \* مُجَنِّبْتَيْنِ بِالأَبْطَالُ تُردى وعُرِّي بِالأَكْفُ مُهَنَّداتُ \* وسُلَّ حُسامُها من كل غَمْد وقُرِّب للنِّطاح الكُّبُسُ يَمْشي \* وطاب الموت منشِّرُ عِوْورْد تُعَال الزُّل فيه مُقَرَّات \* كأنَّ قُبوهَا تَكُاللُ أَسُد

مُنالِكُ بُهُمــة الفُرْسانُ يُلْقَى ﴿ وَأَصِحَابِ الْحِفَاظُ وَكُلُّ جِدًّا

أُولئك مَعْشَرى وهُمُ جبالى ﴿ وَخُزْنِي فِي كُرِيهِمْ صَمْلُكُ

<sup>(</sup>۱) الزغف: الدرع الدينة . (۲) أبو قابوس: النهال بن المنذر . (۲) النحية : الملك ، قال زهير بن جناب الكلمي : ولكل مانال العتى \*\* قد نلته الا النحية (٤) نهنت : كففت . (٥) المقلمع: الشديد الجمودة . (٦) الترك : البيض . (٧) يريد أنها توصل البيضة بالزرد فاذا البس البيضة اتصلت بالزرد . (٨) القد : الدرع القصيرة وهي البدن أيصا ، وقال ابن الأعرابي : القد : اليب وهي دروع من جلود واحدتها يلبة . (٩) النعاح : القدل . (١٠) الكبش : السيد . (١١) الشرع : المسيرالي الما . . (١٢) البزل : الجمال المسنة ، شبه الرجال في هذا الجيش بها اذا طايت بالقير . (١٣) قبولها : إقبالها . (١٤) يرال : كال المأسد ذا حل . (١٥) في معجم ياقوت يدل هذا الشطر : وجدى في كتيبتهم ومجدى \*\* ولعلها رواية أشرى .

هُ مَمْ قَتَلُوا عَزِيزًا يومَ لَحْج .. وعَلقمة بن سَعْد يوم نَجُد وهم ساروا مع المأمور شهرا \* الى تِعْشَارَ سَيْرًا عَيْرُ قَصْد وهم ساروا مع المأمور شهرا \* وهم عَرَكُوا الدَّنائب عَرْكَ جِلْد وهم قَسَمُوا النساء بذى أَرَاطَى .. وهم عَرَكُوا الدَّنائب عَرْكَ جِلْد

المأمور بن زيد مر بن بنى الحارث بن كعب ، وآسمه معاوية بن الحارث ، وتعشار : موضع ، وأُراطَى : موضع وبه ماء لطبي ، وقوله : عَرَكُوا أَى قتلوا أهله ، والعَرْكُ : الدَّلْك ، والدَّنائِب : مواضع أغاروا عليها فتركوها كذلك ، قال ابن الأعرابى : الذنائب : أرض من أرض قيس ،

وهم وَرَدُوا المِياَهُ على تَمِم \* بَالْفِ مَدَجَّج شُمْطُ وَمُرْدِ وَإِخْوَتَهُم رَبِيعة قد حَوْينًا \* فصاروا في النّهاب بغير مَمْدُ وهم تَرَكُوا بِكَنْدة موضِحات \* وماكانوا هناك انا يضد وهم زاروا بني أسد بَجَيْش \* مع العَبَّاب جَيْش غَيْرٍ وَغُد وهم تَرَكُوا هَوَازِنَ اذ لَقُوهُم \* وأَسْلَمَهُمْ رئيسُهُ مَمْ بَجَهْد وهم تَرَكُوا ابنَ كَبْشَةُ مُسْلَحَبًا \* وهم شَغَلُوه عن شُرْب المَقَدِّي

ابن كبشة : الصباح بن قيس بن معد يكرب أخو الأشعث بن قيس ، وكبشة بنت شراحيل ابن آكل المُرَار ، ومساحب : مجدًل ، قال ابن الأعرابي : مسلحب : منبسط على وجه الأرض ، والمُقَدَى تن خمر منسوبة الى مقد : قرية بالشام ،

وَخَيْمُ لُمْ وَا حَى أَقَرُوا \* بَخَرِجٍ فِي مَوَاشِيهِم ورِفْد وَخَيْمُ لُمْ وَا حَى أَقَرُوا \* بَخَرِجٍ فِي مَوَاشِيهِم ورِفْد وهم خَشُوا مع الدَّيَانَ حَتَّى \* تَعَتَّمَ كُلُّ عُضْرُ وط وعَبْد وهم أخدوا بذي المَرُوتِ أَلْفًا \* يُقَسَّم لِلْحُصَيْنِ وَلَابِنِ هند

<sup>(</sup>۱) عزير وعلقمة : ملكان من حير ، ولحج ونجد : موضعان ، (۲) ، ووضعات : شجات تظهر العظم ، و إنما عنى أسر الأشعث بن قيس ، (۳) بضد : بمثل ، أى ايسوا لنا بنظير ، (٤) العباب : رجل من بنى الحارث بن كعب ، واسم العباب ربيعة بن دُهين ، و إنما سمى العباب لأن خيله عَبّت في الفرات حيى جاءت من اليمن ، (٥) لثموا أى جرحوا ، يقال : لثم الحجر رجله اذا جرحه ، قال طرقة : ، ؛ تنق الأرص بملاوم معر ،؛ أى بخف قد لثمته الأرص والحجارة فأدمته ، وقال ابن الأعرابي : لثموا ضربوا على موضع اللثام ، (٦) خرج وخراج و إتاوة واحد ، (٧) خشوا : أوقدوا ، وخشوا : ادخلوا ، (٨) الديال : رحل من بنى الحارث بن كه ، (٩) عصروط : تابع ،

وهم قَتَلُوا بِذَاتِ الْحَارِ قَيْسا \* وأَشْعَتْ سَلْسَلُوا فَ غَيْرِ عَقْدُ أَتَانَا ثَارًا بَابِيهِ قَيْس \* فَأَهَلَكَ جَيْشَ ذَلَكُم السَّمَعْدُ فَكَارَبُ فِدَاؤُهِ الْفَيْ بِعِير \* وأَلْقًا مِن طَرِيفاتٍ وتُلَدُ وهم قَتُلُوا بَذِي قَلَع تَقِيقًا \* فِما عُقِلُوا وما فاءوا بَرْنَد وهم تَعَبُوا على الدَّهْنَا جيوشا \* يُعِيدُهُم شَرَاحِيلٌ ويُبدِي وهم تَرَكُوا القبائل مِن مَعَد \* ضَبَابًا الجُحَرِيْنَ بكل حقد وخصم يَعْجِزُ الأقوام عنه \* شَديدالضَّغْنَا فَعْسَ مُسْمَفِدٌ وَحَمْم يَعْجِزُ الأقوام عنه \* شَديدالضَّغْنَا فَعْسَ مُسْمَفِدٌ وَحَمْم يَعْجِزُ الأقوام عنه \* أنابوا بعد إبراق و رَعْد حَمَّى \* أنابوا بعد إبراق و رَعْد فَدَاكُ وقد قَضَيْنا كل حَد فَدَاكُ وقد رَعْد فَوْمَ عَنْهُ عَوْمِي \* مُكَاتَرةً ولا فَرْدُ لقَرِد فَلْ المِومَ أَرْوَى \* لَاتِها كَمْ وَقد قَضَيْنا كل حَد فَلَا عَبْتَتْ على اليومَ أَرْوَى \* لاَتِها كما زَعْمَتْ بَفْهُ دُولُ فَدُلُ فَعْد وَمْد فَوْمُ عُداة \* بكل مَسِيلةً و بكُلُّ نَجْد فَا الأحلائ تَابِعَي اليه \* ولا وأبيك لا آنيه وَحْدِي فَا الأحلائ تَابِعَتِي اليه \* ولا وأبيك لا آنيه وَحْدِي فَا الأحلائ تَابِعَتِي اليه \* ولا وأبيك لا آنيه وَحْدِي فَا الأحلائ تَابِعَتِي اليه \* ولا وأبيك لا آنيه وَحْدِي

# [ حديث عمر و بن معد يكرب مع حبى وقتله بعلها وما وقع له مع آبنه الخزز ]

قال الأصمعى: خرج عمرو بن مَعْدِ يكرب فلق امرأة من كندة بذى الحَباز يقال لها حُبَّى بنت معد يكرب، المها رآها أعجبه جالهًا وكالها وعقلها، فعرض عليها نفسه فقال لها: هل لك فى كُفْء كريم، ضَرُوبٍ لهَامَة الرجل العَشُوم، مُوَاتٍ طَيِّب الحِيم، مِنْ سَعْدٍ في الصَّمِيم؟ قالت: أَمِنْ سَعْد العَشيرة؟ قال: من سعد العشيرة، في أُرومَتِها الكبيرة، وغُرَّتها المُنيرة، إن كُنْتِ بالفُرْصة بصيرة،

<sup>(</sup>۱) السمغد: الطويل الحسن السمين، وقيل: السمغد: الأحمق، وقال أبو عمرو: السمغد: المضطرب المسترخى، وقال أبي الاعرابي: السمغد: الأحر، وقوم سمغدون أى حر. (۲) القمد: القوى الشديد. (۳) المسمغد: الممتل غضبا، أو هو الرجل الطويل الشديد الأركان. (٤) الضح: الشمس، أو البراز من الأرض. (٥) حمد: قصد.

قالت : عَمْ زَوْجُ الْحُرَّة الكريمة! ولكنَّ لى بَعْلا يَصْدُق اللقاء، ويُخيف الأعداء، ويُجزل العطاء ؟ فقال : لو عَلَمْتُ أنَّ لك بعلا ماعرضتُ عليك نفسي، فكيف أنت إن أنا قائمُ ؟ قالت : لاأصيفُ عنكَ، ولا أعْدل بك، ولا أَفْصِّر دونك؛ و إياك أن يَغُرَّكَ قولى وأن تُعرِّض نفسك للقتل، فإني أراك مُفْرَدا من الناصر والأهْل، والرجل في عزَّة من الأهل وكثرة من المال، فانصرف عنها عمرو وجعل يَتْبَعُها من حيث لا تعلم به، فلما قَدِمَتْ على زوجها جاء عمرو مُسْتَخْفيا حيث يسمع كلامهما، فسألها بعلُها عما رأت في طريقها، فقالت : رأيتُ رَجُلا نَحْيَلًا للباس، يَتَعَرَّض للقتال، ويَغْطُب حلائل الرجال، فَعَرَض علىَّ نفسَه فَوصَفْتُك له، فقال : ذلك عمر و، ولَدَتْني أُمُّــه إن لم يأتك مقرونا الى جَمَل صَعْب غير ذَلُول . فلما سمع عمروكلامَه دَخَل عليه بَغْتَةٌ مِن كِسْرِ خِبَائَه فَقَتَلَه ، ووقع عليها . فلما فَرَغ قال لها : إنى لم أَقَعْ على أمرأة في جِمَامي إلّا حَمَلَتْ ، ولا أُراك الا قد حملت ، فان وَلَدْت غلاما فَسَمِّيه خُزَزًا، وإن ولدت جارية فسمِّيها عكْرشة ، وأعطاها علامةٌ ومضى عمرو فكث بعــد ذلك دهرا، ثم انه خرج بعد ذلك يوما يتعرّض للقتال عليه سلاحه فإذا هو بفتي على فرس شاك في السلاح، فدعاه عمرو للبارزة، فأجابه الفتى، فلمسا اتَّحدا صرع الفتى عمرا وجلس على صــدره ليذبحه ، فسأله من أنت؟ فقال : أنا عمرو، فَهَمَز الفتي عن صدره وقال : أنا ابنك الخُزُز، وأعطاه العلامة، فأمره عمرو أن يسير الى صنعاء ولا يكون ببلدة هو بها، ففعل الغلام ذلك، فلم يَلْبَثُ أن ساد من كان بين أظهرهم، فاستغوَّوه وأمروه أن يقاتل عمرا وشكوًا اليه فعله بهــم، فسار الى أبيه بجمع من أهل صنعاء، فلما ٱلتقيا شدّ كل واحد منهما على صاحبه فقتله عمرو، فقال في ذلك :

تَمَنَّانِي لِيقتلِي ﴿ وَأَنْتَ لَذَاكَ مُعَتَمَدُهُ فَلُو لَاَقَيْتُمُ فَرَسِي ﴿ وَفُوقَ سَرَاتِهِ أَسَدُهُ النَّا لَقَيْتُمُ شَفَّرَ السَّبِرَائِنِ نَابِيًّا كَتِسَدُهُ النَّالُومُ الشَّرْكِ فِيا أَعْ ﴿ لَقَتْ أَظْفَارُهُ وَيَدُهُ لَلْمُ لَا لَهُ الْفَادُ اللهِ الْمُحْدِّلُهُ اللهِ الْمُحْدِدُهُ لَوْقًا ثُمَّ يَضْطَهِدُهُ يَلُوثُ القِرْفُ القِرْفُ الفَحْدِدُ فَي أَوْقًا ثُمَّ يَضْطَهِدُهُ يَرْفُ الفَحْدِدُ فَي أَوْقًا ثُمَّ يَضْطَهِدُهُ يَرْفُ القَدْدُ الفَحْدِدُ فَي أَوْقَ شُؤُونِهُ زَيْدُهُ يَرْفُ الفَحْدُ اللهِ الفَحْدِدُ فَي أَوْقَ شُؤُونِهُ زَيْدُهُ يَرْفُونَ اللَّهُ الْمُحْدِدُهُ الْمُؤْمِنُ الفَحْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّذِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

شَنْ البرائن ۽ غليظها وخشنها . ﴿ \* ) الكند : مجتمع الكنفين من الانسان والفرس

يُذَبِّب عن مَشَافِرِهِ السِّبَعُوضَ مُمَنَّعَا بَلَدُهُ وَلُو أَبْصَرْتَ مَا جَمْعَ شَتُ فَوْقَ الْوَرْدَ تَرْدَهِده رَأْيَتَ مُفَاضَةً زَغْفًا \* وَتُركا مُبَهَ مَا سَرَدُه وَصُمُصَامًا بِكُفِّى لا \* يَذُوقَ المَاءَ من يَرِده سَمَّا الله بَدِّه وكذا \* كِ أَشْبَهَ والدًا ولدُه أَمَرَ الله الله ولدُه وكذا \* كُ أَشْبَهَ والدًا ولدُه فَمَا الله بَدِّه وكذا \* فَأَمَرًا بَلِنَّ رَشَدُه فَمَا الله وَمَد وَمَنْ الله الله والدَّه وكذا الله والله والدَّه وكذا ولدُه وَمَد فَمَا الله والله و

#### [ حديث حاتم وما أشتهر به من الساحة والنجدة وما وقع له مع زوجته ماوية |

قال الإصمى : كان حاتم من شعراء العرب، وكان جوادا شاعرا، وكان شعره يشبه جوده وجودُه يشبه شعره، وكان حيمًا نَزل عُيرف منزله ، وكان مُظفَّرا اذ قاتَلَ عَلَب، واذا غَيم أَنْهَب، واذا سُئل وهب، واذا ضَرب بالفِدَاح سَبق، واذا أَسَر أطلق، وكان يُقسِم بالله لا يَقْتُل واحد أُمّه، وكان اذا أهل الشهر الأصم وهو رجب الذي كانت العرب تعظمه في الجاهلية نحركل يوم عشرة من الإبل فاطعم الناس واجتمعوا اليه، فكان ممن يأتيه من الشعراء الحُظيثة وبشر بن أبي خازم ، وذكر أن أمّ حاتم أتيت وهي حبل في المنام، فقيل لها : غلام سَمْح يقال له حاتم ألا تُولي : أَحَبُ اليك أم عشرة غِلْمة كالناس، ليُوث عند الباس، ليسوا بأوغال ولا أنكاس؟ فقالت : لا، بل حاتم، فولدت عاتما، فلما ترَغَرع جعل يُغرِج طعامه، فإن وَجَد أحدا أَكل مَعه، وإن لم يجد أحدا طَرحه، فلما رأى أبوه أنه مُنهك طعامه قال : الحق بالإبل، فخرج اليها وَوَهب له جارية وَوَرسا وَفَلُوها، فلما أتاها طَفِق أبوه أنه مُنهك الناس فلا يجدهم، ويأتي الطريق فلا يجد عليها أحدا، فبينا هو كذلك اذ بصر يرثب على الطريق فاتاهم، فقالوا : يافتي، هل مِنْ قِرِّي؟ فقال حاتم : تسألون عن القرى وقد رأيتم الإبل! انزلوا وأتاهم، فقالوا : يافتي، هل مِنْ قِرِّي؟ فقال حاتم : تسألون عن القرى وقد رأيتم الإبل! انزلوا و

<sup>(</sup>١) النرك : جمع تركة وهي البيضة توضع على الرأس في الحرب .

وكان الذين بَصُر بهم عَييد بن الأَبْرَص و بِشَر بن أبى خَازِم و زِيَاد بن جَارِ وهو النابغة - وكنوا يريدون النعان فنحر لهم حاتم ثلاثة من الإبل، فقال عبيد: إنما أردنا اللبن وكانت تكفينا بَكُرة إذكنت لا بُدّ متكلّفا لذا، فقال حاتم: قد عرفت، ولكنّى رأيت وجوها مخلفة وألوانا متفرّقة، فعلمت أن البلدان غير واحدة، فأحببتُ أن يَبْقى لى منكم فى كل بلد ذِكر، فقالوا فيه شعرا يمتدحونه ويذكر ون فضله، فقال لهم حاتم: إنما أردت أن أحسن اليكم فصار لكم على الفضل، وعلى أن أضرب عراقيب إبل ققال لهم حاتم: إنما أردت أن أحسن اليكم فصار لكم على الفضل، وعلى أن أضرب عراقيب إبل أو تقوموا اليها فتقتسموها، ففعلوا فأصاب الرجل منهم تسعة وثلاثين بعيرا، ومَضَوّا على سَفَرهم الى النعان، وسمع أبوه بما فعل فأتاه، نقال: أين الإبل؟ فقال: ياأبَتِ، طَوَّقتُك طَوْق الحماء قبد الدهر وكرما، لا يزال رجل يَعْمِل لنا بَيْتَ شِعْر أبدا بإيلك، فقال أبوه: أبإيلى؟ فال: نَمَمْ، قال: الدهر وكرما، لا يزال رجل يَعْمِل لنا بَيْتَ شِعْر أبدا بإيلك، فقال في ذلك حاتم يذكر تحوّل أبيه عنه:

و إِنِّى لَمَقْ الْفَقْر مُشْتَرَك الغِنى ﴿ وَتَارِكُ شَكُلُ لَا يُوَا فِقُـه مَنْ كُلِي وَاللَّهُ شَكُلُ لَا يقوم بمثله ﴿ مَن الناسِ إِلَّا كُلُّ ذَى ثِقَةٍ مِثْلِي

من جملة أبيات . ولما تَزَوَّج حاتمُ ماوِيَّة وكانت من أحسن النساء لبثت عنده زماه . ثم ان ابن عم لحاتم يقال له مالك قال لماويَّة : ما تصنعين بحاتم؟ فواته لئن وَجَد لَيُتْلِفَنَّ ، ولئن مات لَيَتُركنَ ولدك عِيالًا على قومه . فقالت : صَدَقت ، إنَّه لكذلك . وكانت النساء أو بعضهن يطلِّقن الرجال في الجاهلية ، وكان طَلاقهن أنهن يُحَوِّلن أبواب بيوتين ، إن كان الباب الى المشرق جَعلْنه الى المغرب ، وإن كان الباب قبل اليمن جعلنه قبل الشأم ، فإذا رأى الرجل ذلك عرف أن أمرأته طلقته ، وقال آبن عمه لها : فأنا أنصحك وأنا خير لك منه وأكثر مالا وأنا أنسك عليك وعلى ولدك ، فلم يزل بها حتى طلقت حاتما ، فأناها وقد حَوَّلت الخباء ، فقال لآبنه : ماترى أمك عليك وعلى ولدك ، فقال لا بناء حتى طأقت حاتما ، فأناها وقد حَوَّلت الخباء ، فقال لا بنه : ماترى أمك ما عدا عليها؟ فقال : لاأدرى ، فَهَبط به بطن واد ، وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء كاكانوا ينزلون ما عدا عليها؟ فقال : لاأدرى ، فَهَبط به بطن واد ، وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء كاكانوا ينزلون أضيافا لحاتم نزلوا بنا وهم خسون رجلا ، فأرسل الينا بناب ننحرها لهم وبوطب لبن نسقيهم ، وقالت أضيافا لحاتم نزلوا بنا وهم خسون رجلا ، فأرسل الينا بناب ننحرها لهم وان ضَرب بَاحْبَيهُ على ذَوْره لمنافرية ا : انظرى الى جبينه وفحه ، فان سابقك بالمعروف فاقبلى منه ، وان ضَرب بَاحْبَيهُ وأبغته الرسالة وأدخل يدّه في رأسه فارجمي ودّعيه ، فلما أنته وجدته متوسّدا وَهُمَّا من لبن ، فايقظنه وأبغته الرسالة وأدخل يدّه في رأسه فارجمي ودّعيه ، فلما أنته وجدته متوسّدا وَهُمَّا من لبن ، فايقظنه وأبغته الرسالة

وقالت: انما هي الديلة حتى يعلم الناس مكانه، فضرب بلحييه على زوره وأدخل يده في رأسه وقال لها: اقرئى عليها السلام وقولى لها: هــذا الذي نَهِيتُك عنه وأمرتك أن تُطلّقي خاتما من أجله، فما عندى من كبيرة قد تركت العمل، وما كنت لأنحر صغيرة الشحم كلاها: وما عندى من لبن يكفى أضياف من كبيرة قد تركت العمل، وما كنت لأنحر صغيرة الشحم كلاها: وما عندى من لبن يكفى أضيافك حاتم، فرجعت الجارية وأعلمتها بمقالته، فقالت لها: ويلك! ائتى حاتما فقولى له: إن أضيافك نؤوا بنا الليلة، فأرسل الينا بناب نخرها لهم ولبن تسقيهم، فقال حاتم: نَمَم، وأبى وأنياب، وقام الى الإبل فأطلق عقُلَها، وصاح بها حتى أتى الحلباء وضرب عراقيبها، فقلفقت ماويّة تصبيح: هذا الذي طلقتك فيه تترك ولدك ايس لهم شيء، وان حاتما دَعَتْه نفسه الى بنت عَفْرَر، فأتاها يخطبها، فوجد عندها النابغة و رجلا من النيّيت يُخطبانها، فقالت لهم: انقلبوا الى رحاليكم وليقل كل رجل منهم شعرا يذكر فيه فعاله وخصائله، فإنى أنزوج أشعركم وأكرتهم، فانصر فوا وَنَحر كُلُّ واحد منهم جزو را، وابست بنت عفرر ثيا الأمة لها، وأنتهم فاستع همت كلَّ وجل منهم، فاتت النيتي فأطعمها من أخرته بعله فأخذته، ثم أتت حاتما وقد نَصَب قُدُورَه وهي على النار فاستطعمته فأطعمها قطعمها قطعه من السَّنام وغير ذلك وأطعمها عظاما من العَجرُ قد نَضِعجت، فاهدى اليها كل رجل منهم ظهر جمله وأهدى اليها حاتم مشل ما أهدى الى جاراته، فصبعوها فاستنشد شهم فأنشدها النبيق قصيدته التي يقول فيها:

هَلَّا سَالَتِ هَدَاكَ الله مَا حَسَنِي ﴿ عَنَـٰدَ الشَّاءَ اذَا مَا هَبَّتِ الرَّبِحُ وَقَالَتَ : لَقَدَ ذَكُرْتَ جَهْدًا . واستنشدت النابغة فأنشدها :

هلا سأنت هداك الله ما حسبي \* اذا الدُّخان تَعَشَّى الأَشْمَطَ البَرَمَا ثَمَ الشَّمَطَ البَرَمَا ثَمَ الشَّمَطَ البَرَمَا ثَمَ السَّمَطَ البَرَمَا

## \* أماويٌّ قد طال التَّجَنب والهجُرُ \*

فلما فرغ حاتم من إنشاده دَعَتْ بالغَداء، وقد كانت أمرتْ جواريَها أن يُقَدَّمْن الى كل رجل ما أطعمها، فقدَّمْن اليهم ثيلَ الجَمَل وذَنبه، فَنكُس النَّبِيقُ والنابغة رءوسهما، وان حاتما لما نظر الى ذلك رَمَى بالذى قُدِّم اليهما وأطعمهما مما قُدّم اليه، فَنَسَلَّلا لوَاذا، فقالت: إن حاتما أكرمُكم وأشعرُكم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم يذكر هنا ما قدّم الى حاتم •

فلما خرجا قالت لحاتم : خَلِّ سبيل امرأتك، فأبى فَرَدَّته ورَدَّتهم، فلما انصرف دعتُه نفسُه اليها وماتت امرأته تَفَطْبها فتزوجتُه، فولدت له عَدِيًّا وكانت من بنات ملوك ايمن ، ويقالي : إن عديا وعبد الله وسَفَّانة بنى حاتم من امرأته النَّوار ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقالت طيئ : إن رجلا يعرف بأبى خَيبرِى قدم فى رُفقة له ونزل بقبر حاتم و بات يناديه ،أبا عَدى أقر أضيافك ، فلما كان وقتُ السَّحر وشب أبو خَيبرِى يصيح واراحلتاه! فقالت أصحابه : ما شأنك؟ قال : خرج حاتم والله بالسيف حتى عَقر نافتى وأنا أنظر اليه ، فنظروا فإذا هى لا تنبعث ، فقالوا : والله قد قراك ، فنعروها وظلُوا يأكلون من لحمها ،ثم أردفوه وانطلقوا ، فبينا هم كذلك فى سيرهم طلّع عليهم عدى بن حاتم ومعه جمل أسود قد قرنه ببعيره نقال : إن حاتم الجاءنى فى النوم فذكر لى شتمك إياه ، وإنه قراك وأصحابك راحلتك ، وأمرنى أن أدفع لك هذا البعير وقد قال أبياتا فى ذلك ورددها عَلَّى حفظتُها :

أَبَا خَيْبَرِيِّ وَأَنت آمرُوْ ﴿ ظَلُومُ الْعَشِيرَةُ لَوَّامُهَا فَعَيْبِ مَامُهَا فَعَادُا أُردت الى رِمَّة ﴿ بِدَاوِيَّةٌ ضَعِبِ هَامُهَا تَبَغَى أَذَاهَا وَاعسَارِهَا ﴿ وَحَوْلَكَ عَوْفُ وَأَنعَامُهَا

نَفُذُه، فأخذه وآنصرف مع رفقته .

قال وحدَثنا النيسابورى قال حدَثنا حاجب بن سليان قال حدَثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدَثنا سليان عن آبن بُحَريح عن عطاءعن زيد بن خالد الجُهَنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

در من فَطَّر صائمًا أو جَهَّز غازياكان له مثل أجره " .

كل كتاب الذيل والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويليه كتاب النوادر للإمام أبى على القالى أيضا رحمه الله

<sup>(</sup>١) وقع هــذا الحديث هنا في صلب الأصل وتقدّم في أوّل الذيل ملحقا بالهامش مضببا عليه وعليه علامة الصحة ، ولم ندر ما حكمة ذلك .

|  | 4 |  |
|--|---|--|

# 

## كتاب النوادر

[ أخبـار عروة بن حزام مع آبنة عمــه عفرا. وقضــيدته النونيـــة ]

قال أبو على حدّثنا أبو بكر بن الأنبارى رحمه الله تعالى قال حدّثنا أبو على الحسن بن عُلَيْل العَنزِى قال حدّثنا على بن الصّباح قال حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعى قال حدّثنا هشام بن محمد أبو السائب المخزومى عن هشام بن عروة عن أبيه عن السكن بن سعيد عن النجان بن بشير قال: استعملنى معاوية رضى الله عنه على صدقات بلي وعُدْرة ، فإنّى لَفي بعض مياههم اذ أنا ببيت مُنعَود ناحية ، واذا بفِنائه رجلٌ مُسْتَنق وعنده آمرأة وهو يقول أو يتغنى بهذه الأبيات :

جَمَلْتُ لَمَرَّافِ الْيَمَامَة حُكَّمَة \* وعَرَّافِ نجد إن هُمَا شَفَيَا بِي

فقالا نَمَ مُنشْفِي من الداء كلَّه \* وقاما مع العُوَّاد يَبْتَدِران

فَى تَرَكَّا مِن رُقْيَةٍ يَعْلَمَانِها \* ولا سَنُوةِ الاوقد سَقَّيَاني

فقالا شفاك الله والله ما لَنا ﴿ بِمَا حُمَّلَتْ منك الضلوعُ يَدَانَ

فقلت لها : ما قصته؟ فقالت : هو مريص ما تكلّم بكلمة ولا أنَّ أنَّةً منــذ وقت كذا وكذا الى الساعة، ثم فتح عينيه وأنشأ يقول :

من كان مِنْ أُمَّهاتى باكيا أبدا \* فاليوم إنى أرانى اليوم مقبوضا (١) مُسْمَعْنَنِه فإنى غـــر سامعه \* اذا مُعْلْتُ على الأعناق معروضا

ثم خَفَتَ فات، فَغَمَّضْتُه وغَمَّلته وصلَّيت عليه ودَفَنتُه، وقلت للرأة : من هذا؟ فقالت : هذا قتيل الحُبِّ! هذا عُرُوة بن حِزَم !.

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل في نسخة : أذا علوت رقاب القوم معروضا الخ ٠

قال أبو على قال أبو بكر : وقصيدة عروة هـذه النونية يختلف فيها الناس في بعض الأبيات ويتفقون على بعضها ، فلأول الأبيات المجتمع عليها ومايتلوها مما يُختلف فيه ، أنشدني جميعه أبى رحمه الله عن أحمد بن عُبيد وغيره وعبد الله بن خَلف الدَّلال عن أبى عبد الله السَّدُوسي وأبو الحسن بن البَراء عن الزَّبير بن بكار والفاظهم مختلط بعضها ببعض ، وهي هذه :

قال أبو بكر قال بعض البصرين: ذَكَّرَ المُعْرِض، لأنه أراد: وعفراء عنّى الشخصُ المعرِضُ. وقال الكوفيون: ذكّره بناء على التشبيه، أراد: وعفراء عنّى مثلُ المعرض، كماتقول العرب: عَبْدُ الله الشمسُ مُنيرةً، يريدون مثل الشمس في حالة إنارتها.

فِيالَيْتَ كُلَّ اثنين بِينهما هَـوَّى ﴿ مِنِ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ يَلْتَقِيانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فيقضى حبيبٌ من حبيب لُبَّانةً ﴿ وَيَرْعَاهما رَبِّي فَــلا يُرِّيَانِ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل ما نصه و يروى : ويســـترهما ، بسكون الرا. بدل قوله و يرعاهما على أن الأصل ويسترهما مضموم الرا. فسكنت لكثرة الحركات اه.

هَــوَى ناقتي خَلْفي وَقُدَّامِيَ الهوى \* وإنِّي وإيَّاهَا كَخُمُلْفانِ هواي أَمَامِي، ليس خَلْفي مُعَـــرَّجُ \* وَشُوقُ قَلُومِي في الغُــدُوِّ يَمَاني هَــوَايَ عَرَاقِيٌّ وَتُثني زِرامَــها \* لــَبرُقِ اذا لاح النجــومُ يمــاني مَّتَى تَجْمَعِي شَوْقي وَشَوْقَكِ تَظْلَعي \* وما لَك بالعِبْء الثقيـل بَدَانِ نيــا كَبِدَيْنا مر.. عَنَافة لَوْعَة الــــــفِرَاقِ ومن صَرْف النَّـــوَى تَجِفُانْ وإذ نَعْنُ مِنْ أَن تَشْحَط الدارُغُرِبةً \* وأَنْ شُقَّ للبِّينِ العصا وَجلان يقول لَى الأصحابُ اذ يَعْتُ لُونَني ﴿ أَشَتَوْقُ عَرَاقً وَأَبْتَ مِمَانِي وليس يَمَان للعـــراق بصاحب \* عَسَى في صُروف الدهر يلتقيــان تَعَدُّلُت مر. \_ عَفْراء ماليس لى به ﴿ ولا لِعِبال الرَّاسِيَات يَدَانِ كَانَّ قَطَاةً عُلِّقت بجناحها \* على كَبدى من شدَّة الخَفقان فما تركا من رقية يعلمانها \* ولا سيلوة الاوقد سيقياني وما شَــفَيَا الداءَ الذي بي كلُّه \* ولا ذَّخَــرَا نُصْحا ولا أَلْوَأُنِّي فق الا شفاك الله والله ما لنا \* بما خُمِّنَتْ منك الضاوعُ يَدَان فَرُحْت من العراف تسفُّط عمَّتي \* عرب الرأس ما أَلْت أَمُّا بَينان مَعي صاحبا صِدْق اذا مِلْتُ مَيْـلة ﴿ وَكَانَا بِدَقٌّ نِضْــوتي عَدَلاني فيا عَمِّ يا ذا الفَدْر لا زلت مُبْتَلِّي ﴿ حَلِيهِ فَا لِمَمَّ لازم وهوان غَدَرْتَ وَكَانَ الغَدُرُ مِنْكُ سَجِيَّةً \* فَأَلْزَمْتَ قلي وائمَ الْخَفَقانِ وَأُورَ ثُنَّنَى غَمَّا وَكُرْبًا وَحَسْرة \* وأورثت عينى دائم الهَمَلان فلا زِلتَ ذا شوق الى من هُويتَ \* وقَلْبُك مقسوم بكل مكان وإنى لأهْوَى الحشراذ قبل إننى \* وعَفْراءَ يوم الحشر مُلْتَقيان

<sup>(</sup>١) تجف : تخفق وتضطرب . (٢) ما ألواني : ما نقرا في حق .

ألا يا عُرَابَى دمنة الدار بَيِّنا \* أبالهجر من عفراء تَنْتَحبان فان كان حَقًّا ما تقولان فاذْهَب \* بِلَحْمَى الى وَكُرَّيْكُم فَكُلانِي كُلانِيَ أَكُلًا لم يرالناسُ مثلَه ﴿ وَلا تَمْضَا جَنْسَيٌّ وَازْدَرِدَانِي ولا يَعْلَمُر َّ الناسُ ما كان قصَّتى \* ولا يأكُلُر أَ الطـــيرُ ما تَذَران أَنَاسِيةً عَفراءُ ذَكرى بَعْدَما \* تَرَكْتُ لها ذَكُوا بكل مكان الله لعرَى اللهُ الوُشاةَ وقَوْلُهَــم \* فَـلانهُ أَضُوتُ خُــلَّهُ لَفلات اذا ما جَلْسُ مَا عِلْسًا نَلْسَ تَلَدُّه ﴿ تَوَاشَ وَا بِنَ اَجَّتَّى أَمَلُ مَكَانِي تَكَنَّفني الواشون من كل جانب ﴿ وَلُو كَانُ وَاشُ وَاحْدُدُ لَكُفَّانِي ا ولوكان واش باليمامة أرضُه \* أُحاذره مر. شُرَوْمه الأتاني يُكَلِّفني عَمِّي ثمانين نافسة \* وما لي والرَّمن غَسيرُ ثمان فِي لِيت عَيْانًا جميعًا ولَيْتَنَا \* اذا نحر مُتْنًا ضَمَّنا كَفَنان ويا ليت أنَّا الدهرَ في غير ريبَــة \* خَلِيُّــُانُ نَرْعَى القَفـــر مؤتلفان ف والله ما حَدَّثْتُ سرَّك صاحب ﴿ أَخًا لَى ولا فاهت به الشفتانِ سوى أننى قــد قلت بوما لصاحبي ﴿ صُحَّى وقَـــلُوصانا بنــا تَعَدان صَٰحَيًا وَمَسْتُنا جَنُّوبٌ ضعيفة \* نَسِّيمٌ لرياها بنا خفقان تَحَلُّت زَفْ رَات الضحى فأطَقُتُها ﴿ وَمَالَى بَرَفْ رَات الْعَشَّى يَدَانَ فيا عَمِّ لا أُسْقِيتَ مر \_ ذى قَرَابة \* بَلالًا فقـــد زَلَّت بك القَــدَمان ا وَمَنَّيْتَنَى عَفَــراءَ حَـتَى رَجَوْدُ ﴾ من وشاع الذي مَنَّيْتَ كلُّ مكان بُنِّكُ عَمِّى حيــلَ بيني و بينها ﴿ وصاح لوَشُـكِ الفُـرْفة الصُّرَدَانُ

<sup>(</sup>۱) بهامش الأصل: ويروى بعيران بدل قوله حليان . (۲) العرة: الجرب، وقيل: قروح مثل القوباء تخرج بالابل متفرقة فى مشافرها وقوائمها يسيل منها مثل المها. الأصفر فتكوى الصحاح لئلا يعديها المريض . (۳) الصردان منى صرد وهو طائر أبقع ضنم الراس يكون فى الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود ضنم المنقارله برثن عظيم نحو من القارية فى العظم و بقال له الأخطب لاحتلاف لونيه .

فيا حبَّذًا مَرٍ. أَي دُونِه يَعْدُلُونِنِي ﴿ وَمَرْنِ حَلِيَتْ عَيْنِي بِهِ وَلَسَالِي ومَنْ لو أراه في العَـــــُدُوِّ أُتيتُـــه ﴿ وَمَرْثُ لُو يَرَانِي فِي العـــدَوْ أَتَانِي ۗ ومن هابني فيكل أمر وَهبُتُــه ﴿ وَاوَكُنْتُ أَمْضَى مِن شَـبَاة سِنَانَ ﴿ فوالله الله حُبُّ عَفْدراءَ ما التق ﴿ عَدَلَى رَوَاقًا بَيْبَدِكُ الْحَلَقَانِ خَلِيقَانِ مَلْهَالان لا خير فيهما ، و قبيحان يَجْدرى فيهما اليَرَقَانِ رَوَاقَانَ هَفَّافَانَ لَا خَـيْرُ فَيْهِـمَا ﴿ اذَا هَبَّتِ الْأَرُواحُ يَصَطَّفْقَانِ ولم أَنْبَع الأَظْمَانَ في رَوْنَق الضحى ﴿ وَرَحْلَى عَلَى نَمَّـاضَة الْحَدَّيَانِ ۗ لِعَفْراء إذ في الدَّهْرِ والنَّاسِ غِرَّةٌ ﴾ و إذ خُلُةَانا بالصِّب يَسَرَابِ لأَدْنُو مِن مَيْضاء خَفَّاقِة الحَشَا ﴿ كُنَّهِ ذِي قَاذُورَة شَسَنَانِ كَأْنِّ وَشَاحَيْهِا اذَا مَا ارْتَدَنُّهُما ﴿ وَقَامَتْ عَنَانَا مُهْــرة سَلْسَانَ يَعَـضُ بأبدان لها مُنْتَقاهما \* وَمُثنّاهما رخوان يضطربان وتحتهما حقْفَان قد ضَرَ بَتْهُما ﴿ قَطَارٌ مِنِ الْجَوْزَاء مُلْتَبِدانَ أَعَفُ رَاءُ كُمْ مِن زَفْرة قَدَ أَذْقتني ﴿ وَخُزْنَ أَلَحَّ الْعَيْنَ بِالْهَمَ لِلنَّا وعَيْنانِ مَا أَوْقَيْتُ نَشْرَا فَتَنظُرا ﴿ مِمَأْقَبْهِمَا إِلَّا هَمَا تَكَفَانِ فلو أَن عَيْنَى ذي هوى فاضَتَا دَمًّا ﴿ لَهَ اضَتْ دَمًّا عَيْسًاى تَبْتَ دراك فهل حاد يَا عَفْراء ان خَفْتُ فَوْتُهَا ﴿ عَلَمْ أَاذَا نَادَيْتُ مُرْءَو بَارِبَ ف لَكُمَّا من حاديَّش رُميُّما ﴿ بَحُمَّى وطاء\_ون ألا تَقفَانِ وما لكما مر. \_ حاديــين كُسيتُما ﴿ سَرَابِيــلَ مُؤْــــلاةً من القَطران فَوَ يْلِي عَــلِي عَفْـــرَاء وَ يُلَّا كَأَنَّه ﴿ عَلَى الكَّبْدِ وَالْأَحْشَاء حَدُّ سَـــنَانَ أَلَا حَبُّـذَا مِن حُبِّ عَفْراءَ مُلْتَقَى ﴿ نَسَعَمُ وَأَلَا لَا حَيْثُ يَلْتَقِيانِ

قال أبو بكر أخبرنى أبى عن الطُّوسِي قال : أراد بقوله ملتق نعم وألا لا شَفَتَيُّها ، لأن الكلمتين في الشفتين تلتقيان . ويروى :

ألا حبذا من حب عفراء ملتق ، نَعَمَّامٍ و يُركُ حيثٍ يلتقيار . وقال : هما موضعان

لَو آن أَشَدُ الناس وَجُدا ومثله مِن الْحِلَّ بعد الإِنس بِلتقيان فيشتكيان الوجد ثُمَّتَ أَشتكى لأَضْعَف وَجُدى فَوْقَ ما يَجِدان فقد تَرَكَتْنِي ما أي لمحدد مَ جَديثا و إِن ناجَيْتُهُ وَنَجَانى وقد تركت عفراء قلبي كأنه مَ جَناحُ غُرابٍ دائمُ الْحَقَفان

\* \*

قال أبو على قال أبو العباس ثعلب: سُمِّيَت العَرَّة عَبَرَة من قولهم: اعْتَـنَز الرجلُ اذا تَغَيَّى ، وذلك أن الإمام يجعلها بين يديه اذا صلى ويقف دونها فتكون ناحيةً عنه ، قال : وسميت الحَرْبة حَرْبة من قولهم: حَرْبته اذا أحميته وأغضبته ، لانها حادة ماضية ، والعِرَّة : أقرب أهل الرجل اليه ، ومنه عِثْرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي مر عَثْر الريح وهو حركتها واضطرابها ، والعتيرة : الذبيحة التي كانت تُذْبَح في الجاهلية في رجب ، وهي من الحركة والإضطراب ، لان الرجل كان يَنْذر اذا كَثر ماله أن يَذْبَح منه ، واذا كثر المال انتشر ، والآنشار : الاضطراب ، وسمى عَنْتَرة من ذلك لتَحَرُّكه في الحرب وتَصَرُّفه وأخذه في كل وَجْه وناحية .

وأنشد أبو العباس :

فإن تَشْرَب الأَرْطَى دَمَّا من صديقنا ﴿ فَسلا بُدَّ أَن تُسْتَى دِماءَ كُمُ النَّخْلُ يَقُول ؛ إِن قتلتم صاحبَنا في هذا الموضع الذي يُنْبت الأَرْطَى اهْتِبالًا لغَفْلته ووَحْدته، فإنَّا لِعِزِّنا نقصدكم طالبين بثاره جهارا في بلادكم وأوطانكم .

[ تخطئة العامة فى قولهم فلان قرابة فلان والصواب قريب فلان ]

قال وقول العامة : فلان قَرَابَة فلان مُحال، إنما كلام العرب : هذا قَرِيب فلان، وَهَؤُلاء أقاربُ فلان وأَقْرِ الله م م قَرَاباتُ ليس بشيء .

قال وقول ذي الرمة :

كَأَنهن خَوَافِي أَجْدَلِ قَرِم ﴿ وَلَّى لَيْسْيِقَه بِالْأَمْعَزِ الْخَرَبِ

ترتيبه : كأن الحُمُر بالأمعز خوافى أجدل قرم، والخوافى مستوية، والقوادم ليست كذلك، فأراد أنه ليس َهْضُل بعضُها بعضًا فى العَدْوِ لِحدِّها ونجائها . وأنشد له أيضا :

تَعَلَّل : من العَلَل وهو الشَّرب مرة بعد مرة ، أى نظَر الناظرُ وأعاد نظرَه مرَّة بعد مرة فلم يجد عيبا . وأشَّعَلَت الدموعُ :كُثُرت فتفرّقت ، وكنيبة مُشْعِلة أى كثيرة متفرّقة ، ويقال : أشُّعَل السلطانُ جماعةً في طلبه أى فَرَّقهم ،

قال وأنشدنا ثعلب ليزيد بن الطَّشَرِية \_ وقال الطَّثرة : الِحُصْب وكثرة الحير \_ : بنفسي من لايَسْتَقِلُ بنفسـه \_ ومَنْ هُوَ إِن لم يَحْفَظِ اللهُ ضائع

قال ويقال : فلان سَرَاب بِقِيعَة أَى لايُحْصَل منه على شيء . وشَرَّابٌ بأَنْقُع أَى حازم كامل . قال : وسُمِّى اللَّصُ لِصَّا لاَمه يَجْمَع نفسَه و يُضَاءُل شخصَه ليستتر بذلك ، وهو من قولهم : لَصِصَتْ أضراسُه أذا آجتمعت وتلاصقت . وقال امرؤ القيس بصف كلبا :

أَلَصُ الضَّروس حَنَّى الضَّلُوع : تَبُــوعُ طَلُوبٌ نَيْمِيطُ أَشِرُ

قال ويقال : السَّفِينة من سَفَنْته اذا قَشَرته كأنها تَقْشر الماء ، والحُرَافة : من قولهم هو يَعْرِق عليه الْأَرَم وهي الأضراس ، والزُّلَال : من قولهم زَلَّ يَزِلُ ، والطَّيَّار من قولهم الطَّيَرَان ، والمَلَّاح :

<sup>(</sup>۱) من هنا أخذ المؤلف رحمه الله يأتى بما يسنح له من نوادركلام العرب ولطا تفهم ولا يتقيد بأن تكون له مناسبة بمــ قبله ، فان قوله هنا وأشعلت الدوع الخ لم يسبق له كلام فيه لفظ الإشعال ، وكذلك ما أنشده ليزيد بن الطثرية لم يتعلق بشى قبل ولا بعد ولم يشرح منه شيئا لظهور مدناه ، وكذلك قوله بعد : وسمى اللص لصا الخ ، وقوله و يقال : السفينة من سفته وهلم جرا ، فايعلم (۲) في رواية : أو وب .

من المِلْع لَشَظَف عيشه وتُحشونة مَطْعَمه ، والحَفَف: القيام بالأمر، حَفَّهُم: قام بأمرهم ، ورَفَّهُم : أطعمهم، وهو يَحُفُّه وَيُرفَّه أى يطعمه ويقوم بأمره ، فالحَفَف : أن يكون الماكل بإزاء آكله، والضَّفَف : أن يكون دونه ، وضَفِّتا الوادى والنَهَر: جانبا هما، فكأن الضفف ما يَحْفِى جانبًا من العيال والقوم ولا يَعْمُهم ، وأنشد لدى الزَّمَة :

أَذَاكَ أَمْ خَاضِبُ بِالسِّيُّ مَرْتُعُهُ ﴿ أَبُو ثَلَاثَيْنِ أَمْسَى وَهُو مُنْقَالِبٍ

قال: أبو ثلاثين أى أنه قد عَرَف ما يُصْلِح البَيْض و يُفْسِده لاتجربة ، فلم أحس بالمطر أَجَدً في طلب أُدْحِيّه، وخصَّ الذكر لأنه أسرع من الأنثى، وقال: أمسى لحدَّه في اللحاق قبل الليل وهو منقلب، لأنه قد رَعَى فَنَفْسُه قويَّة ، والخاضِبُ: الذي قد خَضَب في الربيح فهو أحسن لحاله ، والنعام يبيض نحو العَشْر فما فوقها ، فأراد بالثلاثين أنه قد حَضَن أبطنا .

وقال ثعلب في قول ذي الرمة :

أرى إبلى وكانت ذاتَ زَهْوٍ ﴿ اذا وَرَدَتْ يَقال لهَ قَطِيعِ تَكَنَّفُهَا الأرامـُلُ واليتـامى ﴿ فَصَاعُوهَا وَمِثْلُهُمْ يَصُـوع وطَيِّب عن كرائمهنَّ نفسى ﴿ فَافَةُ أَنْ أَرَى حَسَبًا يَضِيعِ

أى ُيْزَهَى من يملك مثالها . والقطيع : ماكَثُر . وصاعوها : فَرَّفُوها أَى أَنْه نَحَر وفَرَق وأطعم . وانْصاع الطائرُ اذا مَرَّ . ويقال أيضا صاع : جَمَع ، ومنه الصاع . فال أبو الحسن : يروى غيره : ضاعوها معجمة الضاد .

قال: وأنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفرّاء:

· من الَّنْهَر البِيضِ الذين اذا أنْهَمُوا ﴿ وَهَابَ اللَّمَامُ حَلْقَةَ البابِ قَمْقُمُوا

البيض : السادة الذين لا عيب فيهم يُقْدِمون على أبواب الملوك بأحسابهم ومواضعهم وكِبَر أنفسهــم وَتَهَاجها اللئام لخمولهم وقِصَرهِمَـهم .

قال ويقال: جاء نَعِي فلان بالتشديد اذا رفع الصوت بذكر وفاته، وأصله منْ نَعَى على الناقة عِمْلَها اذا رفعه عليها، ومنه نَعَى عليه ذنو بَه اذا ذَكَرِها وأشاد بها ، وقال أبو العباس في قول ابن أحمر:

 بريد أنهم فى خَفْض وخِصْب وأَمَّن وعز ، فأموالهم راعيمة ساكنة ، ويقول : وجهه لطَرَاوته وَجُهُ بَكُرٍ ، وهو اذا بَدَتْ أسنانُه بازلٌ وذلك لحسن حاله ، قال ويقال : قَارَه يَقُوره اذا خَتَله ، وهو يَقُول الوَّحْشَ أَى يَغْتِلها ليصيدها ، ومنه قولهم : قَيَّره يُقَيِّه اذا خَتَله وخدَعه ، ويقال : قَبَّح الله تَفْرَها وهو كاية عن الفَدرْج أى قمح الله الموضع الذى خرجت منه ، قال : والتَّفِرة بالناء المعجمة اثنتين الرَّوضة ، والتَّفراتُ : الرِّاض ، قال الطِّرماح :

لهَا تَفِراتُ تَحْتَهَا وَقَصَارُها ﴿ عَلَى مَشْرَةِ لَمْ تَعْتَلِقَ بِالْحَاجِنِ

يصِف ظبية في أمن والمَشْرة - الهاء معجمة والميم مفتوحة - : الشجرة الكثيرة الورق قال : والطرماح من طَرْمحَ بابّه اذا رفعه أى هو رفيع القــتدر ، والطَّرْمَذَة : لفظة عربية ، والطَّرْماذ : الفَرَس الرائع الكريم ، قال : وسألت ابن الأعرابي عن الطَّرْمِذان ودو المتكبَّر بما لا يفعل ، فقال : لا أعرفه وأعرف الطَّرْماذ، وأنشدني :

وقال في قول الشاعر :

مخايِط الْمُكُم مَوَادِيع المَطِيُّ ﴿ التَارَكَ الرَفِيقِ النَّطِيُّ

(١) قال الصاعاتى فى العباب ويقال: النفرة من النبات: «لاتستمكن منه الراعية لصفره ؛ قال الطرماح يصف إجلا: وهو القطيع من البقر: ها تفرات تحتمًا وقصارها ؛ على مشرة لم تعتلق بالمحاجن قصارها: آخر أمرها الذي ترجع اليه ، والمشرة: أطراف الفصون الطرية ؛ كذا يها مش الأصل ؛

(۲) قال في العباب وانشد الليث :

لما رأيت القوم في إعذاذ ﴿ وأنه السمير الى بمسداد جئت فسسلمت على معاذ ﴿ تُسليم مَسلّاذ على مسلاذ ﴿ طَرْمَلَةً مَنّى على طِرْماذٍ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا مُسلّاً عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّالِيلُولِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

كذا بهامش الاصل . وفى القاموس: رجن طِرَّمَذ بالكسر ومُطرَمَذٌ: يقول ولا يقعل ؛ أولا يحقق فى الأمور؛ وطرمذ عليه فهو صرباد : وطرمذان بكسرهم : صلف مفاخرنقًاج . وفيه : الملاذ : المطرمذ المنصنع الذى لا تصح مودته ، والمَلْد : الكذب أى لا يُمُلُّون أزوادَهم و يأكلون أزواد الناس و لا يرحلون الى الملوك . والخَرْق : الفلاة لأنخراق الربح فيها . والنَّطِيُّ : البعيد . و يقال فى مثل ذلك : «كيف يُقْطَعُ النَّطِيُّ بالبَطِيِّ ، والنَّطِيُّ : البعيد . و يقال فى مثل للذى يروم عظائم الأمور بغير ماجدٌّ ولا انكاش . قال أبو الحسن : حفظى عنه محايط بغير معجمة ، والشعر لجيل بن معمر . قال أبو العباس و يقال : أصير اليك فى غَد أو الذى يَلِيه . وقولُ الناس : أو الذى أليه خطأ ، و إنما لم يقفوا على حق الكلمة . و يقال خبيصة مُعْقَدة ، وأعَقَدْت الحَسل وعَقَدْت الحَبل . قال أبو العباس : العَهدة : أول مطرة ، والرَّصْدة : الثانية ، فتلك أول ما عَهدَت الأرضُ ، وهدنه ويقل : نحن ننتظر الرَّصْدة .

قال : والنهار عند العرب : من طلوع الشمس الى غروبها ، وما عدا ذلك فهو عندهم ليــل (١) مما تقدّم أو تأخر .

قال أبو العباس : والشاكلة : الطريقة، والشاكلة : الناحية، وشاكلة الجَدْي : خاصرتُه لأنها ناحية منه .

> قال : ورغُوة اللَّبَنِ بَكسر الراء أفصح من فتحها . قال والوَصِيدُ : الْهَنَاءُ . وأنشد أنه العماس :

ولما قَضَيْنا من مِنَى كُلَّ حاجة \* ومَسَّح بالأركان مَنْ هُو ماسِحُ أَخَذُنا بأطراف الأحاديث بيننا \* وسالت بأعناق المَطِّي الأباطعُ أطراف الأحاديث : ما يُسْتَطْرَف منها ويؤثر .

قال أبو العباس : جمع الحَلِيِّ وهو يَبِيس النَّصِيّ أَصْلِية ، ولم يُسْمَع جمعُه الا في شعر ذى الرمة ، قال : وأَنْمَرَد : الأملس ، ومنه الأمرد للبن خَدَّيه ، وشجرة مَرْداء : لاورق لها ، ومرداء ومَلْساء واحد . و يقال زَلَاْت في المَنْطِق ، و زَلَلْت في المَشْي ، وأَزْلَلْت له زَلَّة ، وأزللت اليه نِعْمة .

<sup>(</sup>١) في نسخة : وما يقدم ذلك وتأخر عنه فليل · (٢) في القاموس : أنهـــا مثلثة الراء · (٣) لم نقف على الشعر الذي جمع فيه الحجل على أحلية ولينظر ·

قال ويقال : أَمْطَرَتِ السّمَاءُ اذَا قَطَرَتْ. وَمَطَرَت : سالت ، ويقال : كُلَّمه فَمَا أَحَاكَ فيه، وَضَرَبه فَمَا أَحَاكَ فيه، وَضَرَبه فَمَا أَحَاكَ فيه، وجاء، وهو أفصح من الفنح. وحَاك يَحِيك اذَا ذهب وجاء، ومنه الحائك ، ويقال : حَذَق الحَبِّلُ اللسّانَ يَحْذِقه حُذُوقا ، وحَذَق الصَبِّ القرآنَ حَذْقا، وحَذَق الحبِسُ اذَا انقطع .

قال و يقال : رَدَحْت َ بْيَتَكَ اذا زدتَ فيه و وَسَّعْتَه ، و يقال : لو رَدَحْتَه أى لو وَسَّعته .

قال والأِفْصَاء : الخروج من حر الى برد أو من برد الى حر، ويقال : لَوْ قَدْ أَفْصَيْتَ لَخَرَجْتُ معك، وقد أَفْصَى .

ويقال : أَحْوَلْنا في هذا المنكان وأعْوَمْنا أيضا وأَسْنَهْنا وأشْهَرْنا وأيْوَمْنا وأَسْوَعْنا .

ويَقال : أَطْلَىَ الرجلُ اذا مالت عُنْقُه للنوم، وأَطَلَنا حتى أَطْلَينَا أَى قَعَدنا حتى نَعَسْنا. ومَنْ أطال أَطْلَى أَى من قَعَد نَعَس .

ويقال: أخَلَد الى الأمر أي سَكَنَ اليه وأقام عليه ، وخَلَدَ عليه شَبابُه أي بقي عليه شبابه وسوادُ شَعَره .

وَوَجْرَتُهُ : من الوَجُور وهو أفصح . ومن الرمح أوْجَرْتُهُ لاغير .

ويقال : أَشَطَّ في سَوْمه أفصح من شَطَّ .

ويقال : ثَلَاتُه : هَدَمْتِه، وأَثْلَاتُه : أصلحته .

ويقال : لَحَدَّثُ : مِلْت، وَالْحُدَّثُ : جَادَلْت .

ويقال : فَمَالُ حَسَنُ وَفَعَالُ جميـلٌ بالفتح ، والكسرُ خطأ . ويكسر الفاء نى نصاب الفأس ، يقال : هذا فِعَالُ قَوِى أَى نِصَابِ قوى .

والأحمس: المتشدّد في دينه، وسمّيتْ قريشُ الحُمْسَ من ذلك، ومنه سمّى الْمُحَمَّس الذي تقول له العامة : الْمُحَمَّص، لأنه يُقْلَى قُلْيًا شديدا .

ويقال : لم يَبْقَ بيني وبينه عُلْقة ولا عَلَاقة، فالعُلْقة : المرة، والعَلَاقة : الحالة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل حذق محرف عن انحذق اذ ليس في شيء من كتب اللغة التي بأيدينا أن حذق يأتى لازما ، بل اللازم انحذق أو لعله مبنى للفعول .

#### | حديث الأصمعي مع بعض الحواري و رجل ينشد ضالته |

قال أبو محلم وقال الأصمعى : بينا أنا فى طريق مكة ومعى أصحابى، إذ مَرَّ بنا أصرابى وهو يقول : من أَحَسَّ من بمير بعنُقِه عِلَاظُ وبأنفه خُزامة، نَتْبَعه بَكْرْتانِ سَمْرَاوَانِ، عَهْدُ العاهد به عند البئر؟ قلنا : حَفِظَ الله عليك يا هذا، والله ما أَحْسَسْنا جَمَّلًا على هذه الصفة ، قال : وجُو يْرِيةٌ من الأعراب على حُوض لها تَمْدُرُهُ، فأعاد الكلام عليه، فقالت : اعْرُبُ لا حَفِظَ الله عليك يافاسق، فقلنا لها : عن من رجل يَنْشُد ضائتَه؟ فقالت : إنما ينشد أَيْرة وخُصْيَتيه .

## | كتاب أبي مجم الى بعض الحذائين في لعل له عنده |

قال وَكُتَب أبو محسلم الى الحَدَّاء في نعل له عنده : دِنْما فاذا هَمَّتْ تَشَدِنُ، فلا تُحَلِّها تَمْرَخِدُ، وقبل أن تَقْفَعلَ، فإذا اتَّدَنَتْ فامْسَحْها بَحْرْفة غير وَكِبَة ولا جَشِبَة، ثم امْعَسْها مَعْسًا رفيقا، ثم سُنَّ الله وصَلَّ على مجد صلى الله مَشْفَرَتَك وَأَهْ فِها، فاذا رئيت عليها مثل الهَبْوة فسُنَّ رأسَ الاِزْمِيل، ثم سَمَّ بالله وصَلَّ على مجد صلى الله عليه وسلم، ثم أَنْحِها وَكُوف جوانِها كُوفًا رَفِيقًا، وأقْ لِها بقبالين أَخْلَسَيْن أَفْطَسَيْن غير خَلِطَيْن عليه وسلم، ثم أَنْحِها وَكُوف جوانِها كُوفًا رَفِيقًا، وأقْ لِها بقبالين أَخْلَسَيْن أَفْطَسَيْن غير خَلِطَيْن ولا أَصْمَعَيْن، وليكونا وَثِيقَيْن من أدِيمٍ صافى البشرة، غير نَمْش ولا حَلِم ولا كَدِش، واجعل في مُقَدَّمها كَيْقار النَّغَر، فلما وصل الكتاب الى الحذاء لم يفهم منه شيئًا الا ولا كَدِش، فقال : صَيَرَني كَدَّاشا، والله لا حَذَوْت له نَعله .

قال أبو على قوله تَشَدِنُ : تَبَتُل مِقال : وَدَنْتُ الشيء فهو مَوْدُون ووَدِينُ أَى بَلَاتُه فهو مَبْلُول . والمَوْدُون من الناس وغيرهم : الفصير الضاوى القَمِيءُ . وقوله : تَمْرَخْدُ ، لم أجد تفسيره موضع رخد اذ جاء مهملا للخليل ولا اخيره . والوَّكِ : الوَسِخ ، يقال : وَكِ الثوبُ يَوْكُ وَكَا اذا اتسخ ، والوَّكِانُ بفتح الواو والكاف : مِشْية في دَرَجان ، ومنها اسم المُوْكِ ، والجَشِب : الغليظ ، والحِثْشاب : مثله ، قال أبو زبيد .

(٢)
 ﴿ تُولِيكَ كَشُحًا لطيفا اليس مِجْشَابًا ﴿

<sup>(</sup>١) قد وحده في ترجمة مرحد من القاموس والسان نقلا عن ابن سيده بلفظ امرخدّ الشيء اذا استرخي، طيعلم م

<sup>(</sup>٢) صدره : ﴿ قراب حضنك لا بكر ولا نَصَف ﴿ كَذَا بَهَا مِشْ الأَصَلِ .

وطعام جَشِبُ : ليس معه إدام . ويقال للرجل الذي لا يبالى ما أكل وَلَم ينــل أُدْما : إنه كَيْشِب الماكل، وقد جَشُب جُشُو بة ، والمَعْس : الدَّلْك، يقال : مَعَسَ الأديمَ وغيره يَمْسُه مَعْسًا اذا دلكه، ومعس الرجُل المرأة مَعْسَما اذا نكحها ، وقال الراجز في نعت السيل :

وري يُعْسَ بالماء الحِوَاء معسا \*

ويقال : اقْفَعَلَّتْ أنامله اذا تَشَنَّجِتْ من بَرْد أو كَبَر، قال الشاعر :

رأيت الفتي يَبلَى اذا طال عُمْرُه \* بِلَى الشَّنَّ حَتَّى تَقَفَعِلُّ أناملُهُ

ويقال : أَمْهَيْتُ الحديدةَ إمهاء اذا حَدَدْتَما، وأَمْهَيْتُما اذا سَخَنْتَها بالدار ثم أَنْهَيتَها في المساء لتسقيها فهي مُمَّهاة، قال اصرؤ القيس في سهم الرامى :

راشَه من رِيشِ ناهضة \* ثُمُّ أَمْهَاه على حَجَــرِهُ

وَأَمْهَى شَرابَه وَلَبَنَه اذا أَرَقَه، وَلَبَنَّ مَهُوَ وقد مُّهُوَ اللَّبَنُ يَمْهُو مَهاوة . والْإِزْمِيل : الْإِشْفَى، قال عَبْدة آبن الطّبيب :

عَيْهَة يُنْتَحِى في الأرض مَنْسِمُها " كما انْتَعَى في أَديم الصَّرْف إزْمِيلُ

ويقال: خرج فلان نَفَلَف أَزْمَلَه وأَزْمُلَه بفتح الميموضمها أى أهلَه . والإِزْمُولُ من الوعول: المُصَوِّت بكسر الهمزة وفتح الميم . ويقال: شَمِعْن أَزْمَل القوم أى أصواتَهم، وجمعه أزَامِل، قال هِمْيات أَن فَافَة السَّعْديّ:

تَسْمَع فِي أَجُوافُهَا لِحَالِمًا \* أَزَامُلًا وزَجَلًا هُزَاجِكَا

وَكُوفَهَا: دورها بعد ما تُخيبها ، أى تقصد نَخُو منالها فى تدورها . وقال بعقوب: يقال: تَرَكْتُهُم فَى كُوفَان بضم الكاف وسكون الواو أى فى أمر مستدير ، وقال آبن الأعرابي يقال: بنو فلان فى كُوفَان مشدد الواو أى فى أمر مكروه شديد، وهذا قريب من الأوّل ، كأنه لكراهيته تَحَيَّر أهله فهم يستديرون ، وقال الكلابيون: الخلط من الرجال بفتح الحاء وكسر اللام بلا ياء هو لذى يختلط بالناس ، وهو فى وجهين: فأحدهما الذى يخالط الناس بما يُحينون وهو مدح ، وأما الآخر فهو الذى يُمنيق متاعه ونساءه بين الناس فيخالطهم وهو عيب ، فكأنه كره أن يكون قِبَالُ نعله مُلَقَّقًا من أديمين وذلك مجود فى نعال النساء مكروه فى حِذَاء الرجال ، وقوله: ولا أَضْمَعَيْن أى رقيقين . غير نَمْشِ وذلك مجود فى نعال النساء مكروه فى حِذَاء الرجال ، وقوله: ولا أَضْمَعَيْن أى رقيقين . غير نَمْشِ

<sup>(</sup>١) في القاموس والخلط بالفتح وككتف وعنق : المختلط بالماس المتملق اليهم ومن يلتي نساءه ومتاعه بين الناس .

ولا حَلِم ولا كَدِش ، والحَسلَم بفتح الحاء واللام : دود يقع فى الجلد فيأكله ، فاذا دُيبِغ وَهَى موضعُ الحَلَم ، فيقال : أديم حَلَمُ وَنَغِلُ ، وأديم نَمِشُ أيضا ، ومن ذلك يقال : تَمَشُ الحَرادُ والدّبا الأرضَ يَمُشمَا أَمَشا اذا أكل الكلاَ ونزل ، ويقال : ما به كَدْشَة بفتح الكاف وسكون الدال أى ما به داء ، والكدّاش بتشديد الدال : الكرّي ، والكدش بفتح الكاف وسكون الدال : الكشب ، يقال : كَدَشَ لأهله يَكْدِش كَدُشًا اذا اكتسب لهم ، وما كَدَشْتُ شيئا أى ما أخذته ، والكَدْش أيضا : السَّوْق والحَدْ .

قال أبو على قال أبو بكر بن أبى الأزهر أنشدنا أبو العباس المبرد لسعيد بن حميد :

مَّ مَّ عُ مَنِ الدُّنْ فَإِنْكَ فَانَى ﴿ وَإِنَّكَ فَى أَيْدِى الحَـوادث عانى ولا ياتِينَ يومُ عليك وليه الله الله ويَّنْفُو مِن شرب وعَزْفِ قِيان فانى رأيت الدهر يلعب بالفتى ﴿ وَيَنْفُ لُهُ حالين يَغْتَلِفان فَانَى اللهِ مَا الذي تَبْسَقَى له فامانى فأمًا التي تَبْسَقَى له فامانى

#### [ ماوصف به الحسن البصري على بن أبي طالب رضي الله عنه ]

قال أبو على قال أبو بكر حدثنى أبى عن العباس بن ميمون قال : سمعت ابن عائشة يقول حدثنى أبى عن عَوْف الأعرابي قال : سأل رجل الحسن البصرى عن على بن أبى طااب رضى الله تعالى عنه فقال : أَعَنْ رَبَّانِيِّ هذه الأمة تسأل ؟ لم يكن بالسَّرُوقة لمال الله ، ولا بالمُلَولة لحق الله ، أَعْظَى القرآنَ عزائمة فيا عليه وله ، حتى أورده الله على رياضٍ مُونِقة ، وجِنَانٍ غَسِقة ، ذاك على بن أبى طالب يألكم .

قال وحدثنى أبى عن العباس بن ميمون قال حدثنى سليان الشاذكونى والحسن بن عَنْبَسَة الوَرَّاق قال حدثنا حَفْص بن غِيَات عن أشعث بن سَوَّار قال : نال عَدِىًّ بن أَرْطاةً على المنبر من على بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال : فالتفتُّ الى الحسن وإن دموعه لتسيل على خده ولحيته، فقال : لقد ذكر هذا اليوم رجلا إنَّه لَوَلَى رسول الله في الدنيا ووليه في الآخرة .

قال وحد ثنى أبو بكر عن أبيه عن العباس بن ميمون قال حد ثنى سليمان بن داود عن حاد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: ان كان أحد يَعْلُمَ مَتَى أَجِلُهُ ، فان على بن أبى طالب (١) في نسخة : وتنقله حالان مختلفان .

كان يعلم متى أجله ، قال العباس : فحدثت به ابن عائشة ، فقال : أنت تعلم يابن أخى أنه قاتل يوم الجَمَل فلم يتكلم، ويوم صِفِّينَ فلم يتكلم، ولقد لَتِي آيسلةَ الهَر ير مالَقِ فلم يتخوّف ولم ينطق بشيء، فلما رجع الى الكوفة بعد قتله الخوارج قال : ألّا ينبعث أشقاها ليخضِبنُ هذه من هذه .

#### [جوات على بن أبي طالب رضي الله عنه لمن سأله عن الإيمان]

قال : وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر مجد بن عثمان قال حدثنا منجاب من الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن مجد بن سوقة قال : أتى عليا رضى الله تعالى عنه رجل فقال : بأمير المؤمنين ، ما الإيمان ؟ أو قال : كيف الإيمان ؟ فقال : الإيمان على أربع دَعَاثم : على الصبر، واليقين، والعدل، والجهاد ، والصبر على أربع شُعَب : على الشوق ، والشَّمق، والزَّهَادة، والتَّرقُ ، فن اشتاق الى الجنة سَلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رَجع عن الحُرُمات، ومن زَهدَ فى الدُّنيا تَهاوَنَ بالمصيبات ، واليقين على أربع شُعب : على تنبُصرة الفيظنة ، وتأويل الحِكمة، ومن عرف العبرة، وسُنة الأولين ، فن تَبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن نأول الحكمة عَرَف العبرة، ومن عرف العبرة وكأنما كان فى الأولين ، والعدل على أربع شعب : على غامض الفهم ، وزَهْرة الحِلم، ورَوْضة العِلم، وشرائع الحُكم ، فن والمهاد والعدل على أربع شعب : على غامض الفهم ، وزَهْرة الحِلم، ومن عَرف العبرة ، وعاش فى الناس ، والحهاد على أربع شعب : على الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والصَّدق فى المواطن، وشَنآن الفاسقين ، فن أمر بالمعروف شَدَّ ظَهْرَ المُؤْمِن، ومن خَمَى عن المنكر، والصَّدق فى المواطن، ومَنان الفاسقين ، فن أمر بالمعروف شَدَّ ظَهْرَ المُؤْمِن، ومن خَمَى عن المنكر، والصَّدق فى المواطن، ومَنان الفاسقين ، فقل في أربع شعب : على الأمر بالمعروف شَدِّ الفاسقين فقد غَضِب لله ، ومن عَضِب الله له ، قال : فقال على كرم الله وجهه : أُحبِث حَييبَك هُونًا مَا عَسَى أن يكون بَغِيضَك يوما مَا ، وأَبْغض بَغيضَك هونا مَا عسى أن يكون حييبَك يوما مَا ،

[ وفاة الحجاج بن يوسف الثقني وما وقع بينه و بين يعلى بن مخلد المجاشمي ]

قال وحدّثنى أبو بكر قال حدّثنى أبى قال حدّثنا أحمد بن ُعَبِيد فى أخبار الحِجاج بن يوسف : أنه لما حضرته الوفاة وَأَيْقَن بالمَوْت، قال : أَسْنِدُونى، وأَذِنَ للناس فَدَخَلوا عليه، فَذَكَر الموتَ وكرْبَه، واللَّهُدَ ووَحْشَتَه، والدنيا وزوالهَا، والآخرة وأهوالها، وكثرة ذنو به، وأنشأ يقول :

<sup>(</sup>١) كذا بالأص ، ولا محل للتوكيد بالنون الا أن تـلون اللام للقسم .

إِن ذَنِي وَزْنُ السَّمُواتِ وَالأَر \* ضَ وَظَنِّي بِخَالِقِ أَن يُحَالِي فَلْ فَلْنَ مُنَّ بِالْكَتَابِ عَذَابِي فَلْنُ مَنَّ بِالْكِتَابِ عَذَابِي فَلْنُ مَنَّ بِالْكِتَابِ عَذَابِي لَمْ مَنْ بَالْكِتَابِ عَذَابِي لَمْ مَنْ بَالْكِتَابِ عَذَابِي لَمْ مَنْ بَالْكِتَابِ عَذَابِي لَمْ مَنْ بَالْكِتَابِ عَذَابِي لَمْ مَنْ فَلْمُا وَهُل يَظْ شَدِّلْمُ رَبِّ يُرْجَى لِحُسْنِ الْمَابِ

ثم بكى و بكى جلساؤه ، ثم أمر الكاتب أن يكتب الى الوليد بن عبد الملك بن مروان : أَهَا بعد. فقد كنتُ أَرْعَى غَنَمَك أُحُوطُها حِياطة الناصح الشَّفِيق برَعِيَّة مولاه ، فجاء الأسدُ فَبَطَش بالراعى ومَرَّقَ المَرْعِيُّ كُلُّ مُمَزَّق، وقد نَزَل بمولاك ما نزل بأيُّوبَ الصابر، وأرجو أن يكون الجَبَّار أراد بعبده غُفْرانًا لخطاياه وتكفيرا لما حَمَل من ذنو به ، ثم كتب في آخر الكتّاب :

اذا ما لَقِيتُ الله عَنِّى راضيًا \* فانَّ شفاء النفس فيما هُمَا الله عَنِّى راضيًا \* فانَّ شفاء النفس فيما هُمَا الله عَنْي بِهَاءُ الله من كل هالك لقد ذاق هذا الموتَ مَنْ كان قبلنا \* ونحن نذوق الموتَ من بَعْد ذلك فان مُتُّ فاذْ كُرْنى بذكر مُحَبِّب \* فقد كان جَمَّا في رضاك مَسَالِكي وإلا قَفِي دُبْرِ الصلاة بدعوة \* يُلَقَّ بها المسجونُ في نار مالك عليك سلام الله حَيَّا ومَيتًا \* ومن بَعْدِ ما تُعْيَا عتيقا لمالك

ثم دخل عليه أبو المُنذِر يَعْلَى بن غَلْد الْجَاشِيّ وقال : كيف تَرَى ما بك يا حجاج من غَمَرات الموت وسَقَرا وسَكَراته ؟ فقال : يا يعلى ، غَمَّ شديدا ، وجَهْدًا جَهِيدا ، وألمَّ مَضِيضا ، وتَزْعا جَرِيضا ، وسَقَرا طويلا ، وزادا قليلا ، فَوَيْلِي ويلى إن لم يرحمني الجَبَّار ، فقال له : يا حجاج ، إنما يرجمُ الله ، ن عباده الرَّحاء الكُرماء أولى الرحمة والرافة والتَّحنَّن والتعطَّف على عباده وخلقه ، أشهد أنك قرينُ فرعون وهامانَ لسُوء سيرتك ، وتَرك ملتك ، وتَنَجَّبك عن قَصْدِ الحق وسَنَن الْحَبَّة وآثار الصالحين . قَتَلْتَ صالحي الناس فافنيتهم ، وأبرت عثرة التابعين فتَبرَّتهم ، وأطَعْت المخلوق في معصية الخالق ، وهَرَقْت والدماء ، وضَرَبْت الأبشار ، وهتكت الأستار ، وسُسْت سياسة متكبر جَبًار ، لاالدِّينَ أَبْقَيْت ، ولاالدنيا أدركت ، أعْزَرْت بني مَرْوان ، وأذَلَلْت نفسَك ، وعَرْت دُورَهم وأخر بتَ دارَك ، فاليوم لا يُغْبُونك أدركت ، أعْزَرْت بني مَرْوان ، وأذَلَلْت نفسَك ، وعَرْت دُورَهم وأخر بتَ دارَك ، فاليوم لا يُغْبُونك

<sup>(</sup>۱) فى رواية : ليوم الحساب بدل قوله لحسن المآب · (۲) أبرت : أهلكت وهو من أبرت الكلب إذا أطعمته لإبرة فى الخبز ·

ولا يُغِيثُونك، اذ لم يكن لك فى هــذا اليوم ولا لمــا بعده نظر، لقد كُنْتَ لهذه الأمة اهتماما واغتماما وعناء و بلاء، فالحمد لله الذى أراحها بموتك، وأعطاها مُنَاها بِخِزْيِك. قال: فكأنما قطع لسانة عنه فلم يُحِرْ جوابًا وتنَفَس الصَّعَداء وخَنقَتْه العَبْرة، ثم رفع رأسه فنظر اليه وأنشأ يقول:

رَبّ إن العبادَ قــد أَيْأَسُونى \* ورَجائى لك الفَــداةَ عَظِيمُ

## [ صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي كان علىَّ رضي الله عنه يعلُّمها أصحابه ]

قال وحد ثنا أبو بكر بن دريد قال حدث الحسن بن خضر عن أبيه عن بعض ولد على رضى الله تغالى عنه قال : كان عَلَي يُعلَم أصحابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : اللهم مداوي المله عنه قال : كان عَلَي يُعلَم أصحابه الصلاة على فطرتها، شقيها وسَعيدها، اجعل شرائف صلواتك ووَوامِي بَركاتك، ورأَفَة تَعنبُك على محمد عبدك ورسوك ، الخاتم لما سَبق، والفاتح لما أُغلق، والمُعلِن الحقي بالحق ، والمناتح بل أُغلق، والمُعلِن الحقي بالخق ، والدَّامِع بحمد عبدك ورسوك ، الخاتم لما سَبق، والفاتح لما أُغلق، والمُعلِن الحقي بالخق ، والدَّامِع بحمد عبدك ورسوك ، الخاتم بامرك لطاعتك، مُستوفوا في مَرْضاتك، بغير نكل في قدم، ولا وَهي في عَرْم، واعيًا لوَحْيك، حافظا لعهدك، ماضيًا على نقاذ أمرك، حتى أورَى قَبسا لقابس، آلاء الله تصلُ باهله أَسْبابة، به هديت القلوب بعد خوضات المفتن، ووضحت أعلام الإسلام ومُنيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون ، وخازنُ علمك المخزون، وشميدك يوم الدين، وبعيث نعمه، ورسُولك بالحق رحمه، اللهم افسخ له في عديك مُنقسَحا، وآجزه وشميدك يوم الدين، وبعيث نعمه، ورسُولك بالحق رحمه، اللهم افسخ له في عديل عطائك المعلول. مضاعفات الخير من فضلك، مُهنّا ت غير مُكدّرات، مِن فوز توايك الحيلول، وجزيل عطائك المعلول. المنافوت ومَرْضِي المقالة، ذا مَنْطِق عَدْلٍ، وخُطّة قصل، وبُرهان عظم .

# [ مَنَى قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ \*'لَا يَرْنَى الزَّائِي حَيْنَ يَرْنَى وَهُو مَوْمَنُ \* ]

قال وحدّشا أبو عمر قال أخبرنا الغَطَفانى عن رجاله قال: سئل أبو عبد الله جعفر بن محد بن على رضى الله عنهم عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وولا يَزْنِى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " . قال : فأدار دارةً كبيرة ، وأدار فى وسطها دارة صغيرة ، وقال : الكبيرة هى الإسلام والصغيرة هى الايمان، فاذا زنى خرج فى ذلك الوقت من الإيمان الى الإسلام فان كفر خرج من الدارة الكبيرة الى الشدك والكفر والعياذ بالله .

#### [ حدیث علی رضی الله عنه أشدّ جنود ربك عشرة |

وقرأنا على أبى الحسن قال قال أبو محلم حدّثنى وكيع بن الجراح وأبو نعيم قالا حدّث زكريا بن أبى زائدة عن الشعبي قال قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أشد جنود بربّك عَشَرةً : الجبال الرّواسي، والحَديد، والحاء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يَعْل الماء، والريح تقطع السحاب، وابن آدم يَعْلِبُ الريح يستتر بالثوب أو الشيء ويمضى لحاجته، والبُّكُو يغلب البن آدم، والنوم يغلب السكر، والحمَّ يغلب النوم ، فأشدُ خلق الله عن وجل الحمَّ .

## [حديث الشجاء الخارجية مع زياد بن أبيه]

قال أبو محسلم ; أخبرنى معتمر بن سليان التيمى قال : لما جى، بالشَّجَاء – وكانت امرأة من الخوارج – الى زياد، قال لها : ما تقولين فى أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه ؟ قالت : ما ذا أقول فى رجل أنت تحطيئة من خطاياه! فقال بعض جلسائه : أَيُّما الأمير، أَحرقها بالنار، وقال بعضهم : اقطع يديها ورجليها، وقال بعضهم : اشمُل عينيها ، فَضَحِكتُ حتى استُلقَتُ وقالت : عليكم لعنة الله! فقال لها زياد : مِمَّ تضحكين؟ قالت : كان جلساء فرعون خيرا من هؤلاء ، قال لها : ولم؟ قالت : استشارهم فى موسى فقالوا أرْجِهُ وأخاه، وهولاء يقولون : اقطع يديها و رجليها واقتلها ، فضَحِك منها وخلَّم سبيلها .

\* \*

قال وقال حدّثنا أبو محلم قال حدّثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال المجاج بن يوسف لعلى بن الحسين رضى الله عنهما: أنتم كنتم أكرمَ عند شيخكم من آل الزُّبيَّر عند شيخهم، قال عمرو: وذاك أنه لم يَثْمَد الطَّفَّ أحدُّ من بنى هاشم أطاقت يدُه حَلَّ حديدة الا قُتِل قَتْلَ الحُسين، وقَتَلَ الجَّاجُ عبد الله بن الزبير وطاف من العَشيِّ بين عَبَّاد وعامر ابنى عبد الله واضعا يديه عليهما.

قال أبو على : وحدَّثنا أبو الحسن جَحْظة قال قال الشَّعْبِيّ : ما لقِيناً مِنْ عَلِيَّ رضى الله عنه ! إن أحببناه قُتلْناً ، وإن أبغضناه كَفَرنا! .

قال وحدَثنا أبو بكربن أبى الأزهر قال حدَثنا الزبير قال آخبرنا ابن ميمون عن ابن مالك قال قال الرب هَرْمَة :

# مَهْمَا أُلام على تُحبِّهم \* فاتّى أُحِبُ بني فاطمه بني بِنْتِ مَنْ جاء بالمحكم \* ت والدّين والسّنَنِ القائمه

فلقيسه بعد ذلك رجل فساله : من قائلُها ؟ فقال : من عَضَّ سِّظْرِ أُمَّة ، فقال له ابسه : يا أبتٍ ، أَلَسْتَ قائلَها ؟ قال : بَلَى ، قال : فَلِمَ تَشْتُم نفسك ؟ قال : أليس الرجلُ يَعَضَّ بظرَ أمه خيرا له من أن ياخذه ابن قَطَبَة .

### [ ما وقع بين معاوية وأهل المدينة لمـــا أواد البيعة ليزيد إ

قال : وأخبرنا محمد بن أبي الازهر قال حدَّثنا الزبير قال حدَّثنا أبو زيد مُحَرِّ بن شَبَّة قال حدَّثنا سمعيد بن عامر الضبعي عن جو يرية بن أسماء قال : لمما أراد معاويةُ البَيْعةَ ليز رَ ولده ، كتب إلى مَرْوانَ وهو عامله على المدينة، فقرأ كتابه وقال: إنَّ أمير المؤمنين قد كَبَرَ سِنُّه ورَقَّ عَظْمُه، وقد خاف أن يأتيه أمرُ الله تُعالى فَيَدَع الناسَ كالغنم لاراعي لها، وقد أحب أن يُعْلِم عَلَمًا ويُقنم إماما . فقالوا: وَفَّق اللهُ أُميرَ المؤمنين وسَدَّده ايفعل . فكتب بذلك الى معاوية ، فكتب اليه : أن سَمِّ يزيدَ . قال : فقرأ الكتاب عليهم وسمى يزيد، فقام عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما فقال : كَذَبْتَ والله يا مروان وَكَذَب مِعَاوِيةٌ مَعِك ! لا يكون ذلك ! لا تُحْدِثُوا علينا سُنَّة الروم ! كلما مات هِرَقُلُ قام مكانه هِرَقُل ! فقال مروان: إن هذا الذي قال لوالديه: أُفِّ لَكُم أَتَعِدَانِي أَن أُخْرَج، قال: فسمعتْ ذلك عائشهُ رضي الله تعالى عنها فقالت: أَلاَئِن الصِّدِّيقِ يقول هذا! اسْتُرُونِي، فستَرَوها فقالت :كَذَبْتَ والله يامروان، إِنَّ ذلك لَرَجُلُ معروف نَسَبُه . قال : فكتب بذلك مروانُ الى معاوية، فأقبل، فلما دنا من المدينة استقبله أهلها فيهم عبدُ الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين بن على وعبد الرحمن بن أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعيع؛ فأقبل على عبد الرحمن بن أبي بكرفَسَبَّه وقال : لاَمَرْحَبًّا بك ولا أهلا، فلما دخل الحسين عليه قال لامرحبا بك ولا أهلاء بَدَنَةً يترقرقُ دَّمُها واللهُ مُهَريقُه . فلما دخل آن الزير قال: لا مرحبا بك ولا أهلا، ضَبُّ تَلْمُــةُ مُدْخِلُ رأسه تحت نَّذَنَبه . فلمــا دخل عبد الله بن عمر قال : لا مرحبًا بك ولا أهلا وسبَّه، فقال : إنى لسبت بأهل لهذه المقالة ، قال : بلي ولما هو شرٌّ منها . قال : فدخل معاوية المدينــةَ وأقام بها، وخرج هؤلاء الرهطُ معتمرين، فلماكان وقتُ الحج خرج معاوية حاجًّا، فأقبل بعضُهم على بعض، فقالوا : لَعَلَّه قد نَدم، فأقبلوا يستقبلونه . قال : فلما دخل

آرُ، عمر قال : مرحبا لك وأهلا يآلَ الفاروق، هانوا لأبي عبــد الرحمن دَابَّة . وقال لآبن أبي بكر: مرحبًا بابن الصَّدِّيقِ. ها توا له دابة . وقال لآبن الزُّبير : مرحبًا بآبن حَوَارِيّ رسول الله، ها توا له دابة . وقال للحسين : مرحبا بابن رسول الله ، دانوا له دابة . وجعلتْ ألطافُه تَدْخُل عليهم ظاهرةً يراها الناس ويُحْسِن إُذْنَهِـم وشفاعَتَهم . قال : ثم أرسل اليهـم فقال بعضُهم لبهض : مَنْ يُكَلِّمُه ؟ فأقبلوا على الحسين فَّابَي، فقالوا لآبن الزبير : هات فأنت صاحبُنا . قال : على أن تعطوني عهدَ الله أَلَّا أَقُولَ شَيئًا إِلَّا تَابِعتمونَى عليه . قال : فأخذ عهودَهم رَجُلًّا رجلا ورَضِيَ من آبرن عمر بدون ما رضي به من صاحبيه . قال : فدخلوا عليه، فدعاهم الى بَيْعَة يزيدَ، فسكتوا ، فقال : أجيبوني، فسكتوا . فقال : أجيبوني ، فسكتوا . فقال لآبن الزبير : هات فأنت صاحبهم . قال : اخْتَرْ مَّنَّا خَصْلَةً من ثلاث . قال : إن في ثلاث لَمَخْرَجا . قال : إما أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: ماذا فعل؟ قال: لم يستخلف أحدا . قال: وماذا؟ قال: أو تفعل كما فعل أبو بكر . قال : فعل ماذا ؟ قال : نظر الى رجل من عُرْض قريش فَوَلَّاه . قال : وماذا ؟ قال : أو تفعل كما فعمل عمر بن الخطاب . قال : فعل ماذا ؟ قال : جعلها شُمورَى في ستة من قريش . قال : ألا تسمعون! إنِّي قد عَوْدُتُكُم على نفسي عادةً وإنى أكره أن أمنعكموها قبل أن أبيِّن لكم، إن كنت لا أزال أتكلم بالكلام فتعترضون على فيه وتردّون على"، و إنِّي قائم فقائل مقالة ، فإياكم أن تعترضوا حتى أُنمَّها، فإن صَدَقْتُ فَمَلَّ صدق، و إن كذبت فعلى كذبي، والله لا ينطق أحد منكم في مقالتي إلا ضربت عنقه . ثم وَكَّل بكلِّ رجل من القوم رجلين يَحْفَظانه لئــلا يتكلم ، وقام خطيبا فقال : إن عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسين بن على وعبدالرحمن بن أبى بكر قد باَيَعُوا فبايِعُوا . فانْجَفَل الناسُ عليه يبايعونه، حتى اذا فرغ من البيعة ركب نجائبَه فَرَى الى الشام وتركهم . فأقبل الناس على الرهط يلومونهم، فقالوا: والله ما بايَعْنا، ولكن فَعَلَ بنا وفَعَل .

\* \*

وحدّثنا اسحاق قال : كان أَشْعَب اذا حَدَّث عن عبد الله بن عمر يقول : قال حبيبي عبد الله، وكان يُبْغِضني في الله ، قال اسحاق قال آبن أبي عتيق رضى الله تعالى عنهما : دخلت على أشعبَ يوما وعنده متاع حسن وأثاث ، فقلت : أما تستحى أن تطلب من الناس وعندك مثل هذا ؟ فقال :

يَافَدَيْتُكَ مَعِي مِنْ لُطْفِ المسئلة ما لا تَطِيبُ نفسي بتركه · وكان يقول : أنا أَطْمَع وأُمِّي أَنَّيَقَّن ، فاذا اجتمع طَمَعي ويَقينُ أمَّى فَقَلَّ ما يُفْلِتُنا ·

[.المجلس الأول: مطلب ما دار من الحديث بين المنذر بن النعان الأكبر وعامر بن جوين الطائى لما وفد عليه المجلس : أريا أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد قال أخبرنى عمى عن أبيه عن ابن الكَلْبيّ عن أبيه ، قال : وَفَد عامر بن جُو يْنِ الطائى على المنسذر بن النعان الأكبر جدّ النمان بن المنسذر، وذلك بعسد انقضاء مُلْك كِنْدة ورجوع الملك الى لَحْم ، وكان عامر، قد أجار آمرأ القيس بن حُجْسر أيام كان مقما بالجبلين وقال كلمته التي يقول فيها :

هنالكُ لا أُعْطِى مليكا ظُلامةً » ولا سُوقةً حتى يَشُوبَ ابْنُ مَنْدَلَهُ

وكان المنت فرضيناً عليه ، فلما دخل عليه قال له : ياعام ، لَسَاء مَثْوَى أَثُوَيْتَه رَبَّك وَبُويَك حين حاولْت إصباء طَلَّتِه ومخالَفَتَه الى عَشِيره، أَمَا والله لوكنت كريما لانُويَّته مُكَمّا مُوقَّرا و لِحَانَبْته مُسَلّما، فقال له : أَبَيْتَ اللَّمْنَ ، لقد عَلِمتُ أَبناء أُدَد إِنِّى لأَعْزَها جارا ، وأكرمُها جوارا ، وأمَّنعُها دارا ، ولقد أقام وافرا ، وزال شاكرا ، فقال له المنتذر : ياعام ، وإنك لتَنخَالُ هُضَيْبا بِ أَجَا ذات الوبَار ، ولقنات سَلّمَى ذات الأَغْهار ، ما يَعالى الحَبْر الجَرَّار ، ذى العَدَد الكُثَار ، والحَصْن والمهار ، والرّماح وأفنيات سَلّمى ذات الأَغْهار ، ما يقاتك من الحَبْر الجَرار ، قال له عامر : أبيت اللعن ، إنَّ بين تلك الحَصْي الغِرَار ، بيد كلّ مِسْعَورَكِيم النّبار ، قال له عامر : أبيت اللعن ، إنَّ بين تلك المُصَيّدات والرّعاح والمُصْدان ، لَفْيَانا أبطالا ، وكهولًا أزْوالا ؛ يَشْر بون القَوَانِس ، الْمُصَلّمات المُصَلّمات والمُصْدان ، لَفْيَانا أبطالا ، وكهولًا أزْوالا ؛ يَشْر بون القَوَانِس ، المُصَلّمات اللهات اللهاب ، وكهولًا أزْوالا ؛ يَشْر بون القَوَانِس ، الله وقد تَجَاوَبَتِ الخورس ، بالرّماح المَداعس ، لم يَثْبَعُوا الرّعاء ، ولم تُرتَقَعْهم الإماء ، فقال الملك : ياعام ، الفوت ؛ فَقَال المن الن شَرَابَنا وَبِيل ، وحَمْنا أَلِيل ؛ ومَعْجَمَنا صَلِيب ، ولفاءنا مَهِيب ؛ فقال له : ياعام ، إنّه لقليلُ السّمن ، إن شَرَابنا وَبِيل ، وحَمْنا أَلِيل ؛ ومَعْجَمَنا صَلِيب ، ولفاءنا مَهِيب ؛ فقال له : ياعام ، إنّه الفَلْل ، فقال : أبيت المعن ، إن صَفَاتنا عَبْرُ المَرادِيس ، فقال : أبيت المعن ، إن صَفَاتنا عَبْرُ المَرادِيس ، فقال : أبيت المعن ، ولا يَسْتَيْقُظ هاجدُها . فقال له عامر : إن البُغْيَ أبادَ عَمْرا ، وصَرّع حُجُرا ، وكان أعَزّ منك سلطانا ، ولا يَسْتَقُط هادِدُها ، فلا يقيننا ، فول له يَسْتَقَط هادِدُها ، فلا يقيننا والله فقال نه فقال له عامر : إن البُغْيَ أبادَ عَمْرا ، وصَرّع حُجُرا ، وكان أعَزّ منك سلطانا ، ولا يَسْتَقط هاد والى تقال له فقال له عامر : إن البُغْيَ أبادَ عَمْرا ، وصَرّع حُجُرا ، وكان أعَزّ منك سلطانا ، وأول المَاد فلا يقول المَاد المَا

<sup>(</sup>١) الذي في مادة ندل من اللسان وآليت لا أعطى مليكا مَقَادتي \* ولا سُوقة حتى يسوب ابن مندله

لم تَلْقَ أَنْكَاسًا ولا أَغْسَاسًا؛ فَهَبِّشْ وَضَائِعَك وصنائعك وَهُلُمَّ اذا بدا لك فَنَعْنِ الأَلَى قَسَطُوا على الأملاك قَبْلُك، ثم أَتَى راحلتَه فركبها وأنشأ يقول هذه الأبيات :

تَعَلَمْ أَيَيْتَ اللَّعْنَ أَنَّ قَنَاتَنَا ﴿ تَوِيدُ عِلَ عَمْدِ النَّقَاف تَصَعْبَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ

🛭 ما دار بین متم بن نو برة وعمر رضی الله عنه و رثاء متم له بعد وفاته 📗

قال أبو على وأخبرنا أبو عثمان قال أخبرنى التَّوْزِى عن أبى عُبَيدة قال: قَدِم مُتَمَّم بن نُو يُرة على عمر ابن الخطاب رضى الله عنهما وكان به مُعْجَبا: فقال يامتَمْ، ما يَمْنَعُك من التزويج لَعَلَّ الله أن يَنْشُرَ منك ولدا ، فانكم أهل بيتٍ قد دَرَجْتُم ، فَتَزَوَّجَ آمرأة من أهل المدينة فلم تُحْظَ عنده ولم يَحْظَ عندها ، فَطَلَّها مُ قال :

أقول لهند حِينَ لم أَرْضَ عَقْلَها \* أهذا دَلالُ العشق أم أَنْتِ فارِكُ أم الصَّرْم ما تَهْوَى فكلُّ مفارقِ \* عَلَىَّ يسيرُّ بعد ما بارـــ مالك

فقــال له عمر : ما تَنْفَكُ تذكر مالكا على كل حال، فلم يمض لهذا الأمر إلا قليل حتى طُعِنَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه ورحِمه، وستم بالمدينة ، فقال يرثى عمرَ رضى الله عنه :

+ + +

قال أبو على وأخبرنا أبو عثبان قال أخبرنى التوزى عن أبى عبيدة قال كان مُرَّة بنُ تَحْكَان جَوادا، \_قال أبو بكر بن دريد أحسبه عُنبَرِيًّا \_ فَمَل حَمَالاتٍ فعجز عنها، فبسه عبيدُ الله بن زياد، فقال الأُبيرد فى ذلك :

أَبْلِغ عُبَيْدَ الله عنى رِسَالة « رسالة قاض بالفرائض عالم فان أنت عاقبت ابْنَ عُكَانَ في النَّدى \* فَعَاقِبْ هَداك الله أَعْظُمَ حاتم مَبَسْتَ كريما أن يَجُود بماله \* سَعَى في ثَأَى في قومه مُتَفَاقِم كَأَنَّ دماء القيوم اذ عَلِقَتْ به \* على مُكْفَهِرٌّ من شَايا المَخَارِم

### [ خبر الشيظم الغسانى ونزوله بملك الشام مستجيراً ]

قال أبو بكر أخبرنى عمى عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال: قتلَ الشَّيْظَمُ بن الحارث الغَسَّانى رَجُلًا من قومه، وكان المقتول ذا أُسْرة، فافهم فليحق بالعراق أو قال بالجيرة مُتَنكِّرًا، وكان من أهل بيت المُلْك، فكان يَتَكَفَّف الناسَ نَهارَه وياوى الى تَعرِبةٍ من خَرَاب الحديرة، فبينا هو ذات يوم في تَطُوافه اذ سمع قائلا يقول:

لَى اللهُ صُعْلُوكا اذا نال مَذْقَةً \* تَوَسَّد إحدى ساعدَيْه فَهَـوَّما مقيا بدار الهُـون غير مُنَاكِر \* اذا ضِيمَ أَغْضَى جَفْنَه ثم بَرَشُمَا يَلُوذ بَأَذْراء المَثَارِيب طامعا \* يَرَى المَنْعُ والتَّعْبِيسَ من حَيْثُ يَمَّا يَضَنَّ بنفس كَدَّرَ البُوْسُ عَيْشَها \* وجُـودُ بها لو صانها كان أخرَها فذاك الذي إن عاش عاش بذلة \* وان مات لم يَشْهَد له الناسُ مَأْتَما بأرْضِك فاعْرُكُ جِلْدَ جَنْبِك إنى \* رأيتُ غيريبَ القوم خَمًّا مُوضَّما بأرْضِك فاعْرُكُ جِلْدَ جَنْبِك إنى \* رأيتُ غيريبَ القوم خَمًّا مُوضَّما

فكأنه نَبَّه من رَقْدة ، فأقبل على صاحب خيل المنذر فأقام عنده أياما وقال له : إنى رجل من أهل خيبر أقبلت الى هذه البلدة بتجارة فأصَبْتُ بها ، ولى بَصَرُّ بسياسة الخيل فأصطَنِعني ، فَضَمَّه الى بعض أصحابه حتى وافق غرَّة من القوم ، فركب فرسا جوادا من خيل المنذر وخرج من الحيرة يَتَعَسَّف الأرْضَ

حتى نزل بَحَيِّ من بَهْــراءَ فأخبرهم بشأنه ، فأعطوه زادا و رمحا وسيفا وخرج حتى أتى الشأمَ فصادف الملكَ مُتَبَدِّيا، وكان اذا تَبَدَّى لا يُحْجب أحد عنه، فأتي تُتَبَةَ الملك فقام قريبا منه وأنشأ يقول :

يا صاحب الحيل الحِيَادِ المُقْرَبِه ﴿ وصاحبَ الكَتِيبَةِ المُكُوْكِهِ وَالْفَبِّةِ المُصَوْرَةِ الْمُرْبِّهِ وَالْفَبِّةِ المُنْتِعِةِ الْمُحَمِّدَةِ الْمُرْبِّهِ الْمُصْدَمَةِ الْمُرْبِّهِ وَالْمَائِةِ الْمُشْدَةِ الْمُرْبِّةِ الْمُحَمِّنَةِ الْمُؤْتَبِهِ الْمُحَاتِةِ الْمُرْبِةِ الْمُحَمِّنَةِ الْمُحَاتِةِ الْمُحَمِّنِةِ الْمُحَاتِةِ الْمُحَمِّةِ الْمُحَمِّةِ الْمُحَمِّةِ الْمُحَمِّةِ الْمُحَمِّةِ الْمُحَمِّةِ وَالْمَامُ مَنْ رَأَى مُطَلِّبَةِ الدَّيْكَ اذْ عَمَّى الضَّلالُ مَدْهَبِهِ هذا مَقَامُ مَنْ رَأَى مُطَلِّبَة ... لَذَيْكَ اذْ عَمَّى الضَّلالُ مَدْهَبِهِ وَخَالَ أَنَّ حَتْفَه قَدْكُرَبَةُ \* : وَخَالَ أَنَّ حَتْفَه قَدْكُرَبَةُ \* :

فَأَذِنَ له الْمَلِكَ فدخل عليه وقَصَّ قصتَه ، فقال له الملك : أَنَى لِحَلْمُكَ يَاشَيْظُمَ أَنْ يَشُوب ولِنَوَارِكَ أَنْ يُـوب، ثم بعث الى أولياء المقتول فأرضاهم عن صاحبهم .

قال أبو على وحدَّنى أبو بكر قال حدَّثنا عبد الرحن عن عمه قال قال أعرابى لآبن عمه : اطْلُبُ لَى امرأةً بيضاء، مَدِيدةً فَرْعاء؛ جَعْدة تقوم فلا يُصيب قيصُها منها الا مُشَاشَتَى مَنْكَبَيْها وحَلَمَتَى ثَدْيَها ورافَقَتَى أَلْيَتَها ورُضَافَى رَكِبَها ، اذا اسْتَلْقَتْ فَرمَيْتَ تحتها بالأُثْرُجَّة العظيمة نَفَذَتْ من الجانب الآخر، فقال : وأنَّى بمثل هذه الله في الجنان ! .

#### [ المجلس الشاق في صفة الأسد ]

مجلس فى صفة الأسد — قال أبو على أخبرنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا الأشناندانى عن التوزى عن أبى عبيدة قال : اجتمع عند يزيد بن معاوية أبو زُبيد الطائى و جميل بن معمر العُدْرى والأَخطل عن أبي عبيدة قال في : أيُّكم يصف الأسدَ فى غير شعر؟ فقال أبو زُبيد: أنا يا أمير المؤمنين، لَوْنُه وَرْد، وزَيْرُه رَعْد — وقال مرة أخرى : زَغْد — وَوَثْبُه شَد، وأَخْذُه جِد، وهُولُه شَديد، وشَرَّه عَتيد، ونابه حَديد، وأَنْهُه أَخْمَ، وحَدَّده أَدْرَم، ومِشْفَرُه أَدْلَم، وكَفَّاه عُراضَتَان، ووَجْنتاه نَا تَدَّان، وعَيْنَاه وَقَادَتان، عَديد، وأَنْهُ أَخْمَ بارق، أو نَجُمُّ طارق، اذا استقبلته قلت أَفْدَع، واذا اسْتَعْرَضْته قلت أَكُوع، واذا استدبرته علت أَصْع، بَصِير اذا اسْتَغْضَى، هَمُوسُ اذا مَشَى، اذا قَفَّى كَش، واذا بَحرى طَمَس، بَرَاثِنَه شَثْنة، ومَقاصِلُه مُثْرَصَة، مُصْعِقٌ لقلْب الجَبَان، مُرَوَّعٌ للماضى الجَنَان، إن قاسَمَ ظَلَم، و إن كابَر دَهم، وإن نَازَلَ غَشَم. ثم أنشأ يقول:

خُبَعْثِنُ أَشْوَسُ ذُو تَهَـــُمُ \* مُشْتَلِكَ الأنياب ذُو تَبَرْطُمِ وَذُو أَهَاوِيــلَ وَذُو تَجَرُّطُم وَذُو أَهَاوِيــلَ وَذُو تَجَهَّــمِ \* ساطٍ على اللَّيْث الهَوْبُرِ الضَّيْفَمِ وَعَيْنُهُ مَـــلَ الشَّهابِ المُضْرَمِ \* وهامُهُ كَاتَجَر الْمُأَمِّــلَمَ

فقال: حَسْبُك يا أبا زبيد ، ثم قال: قل ياجميل ، فقال: يا أمير المؤمنين ، وَجُهُه فَدْعَم ، وَسَدْقَهُ شَدْقَم ، وَلَعْرُهُ مُعْرَثُوم ، مُقَدَّمُه كثيف ، ومُوَنَّمُوه لطيف ، وَوَثُبُه خفيف ، وأخْذُه عنيف ، عَبْل الدِّراع ، شَدِيد النَّخَاع ، مُرْد للسِّبَاع ، مُصْعِق الزَّبِر ، شديد المَرِير ، أَهْرَت الشَّدْقَين ، مُثْرَص الحَصِيرَيْن ، يركب الأهوال ، ويَمْتَع الأشبال ، ما إن يزال جَائِبً في خِيس ، أو رايضًا على فَرِيس ، أو ذا وَلْغ ونَهِيس ، ثم قال :

لَيْثُ عَرِينِ ضَيْعَمُ غَضَنْفَرُ مَ مُدَاخَلُ فَي خَلْقَه مُضَابِّر يُخَاف مِن أَنيابِه ويُذْعَر مِن الني يزال قائما يُزَغِير لَهُ عَلى كل السِّباع مَفْخَـدُ مِن قُضَاقضٌ شَثْنُ البَيَان قَسُورُ

فقال: حَسْبُك يابن مَعْمَر - . ثم قال: قل يا أخطل، فقال: ضَيْغَم ضِرْغام، غَشَمْشَم هَمْهَام، على الأهوال مِقْدام، وللأقران هَضَّام؛ رِثْبال عَنْبَس، جَرِىءُ دَلَهْمَس، ذو صَدْر مُفَرْدَس، ظَلُوم أَهْوَس، لَشُكَ كَوَّس، :

قُضَا قِضُ جَهُمُّ شديد المَفْصِل ﴿ مُضَابِّر الساعد ذو تَعَشْكُلُو شَرَنْبَثُ الكُفَّين حامى أَشْنَبُلِ ﴿ اذا لَقَاه بَطَالُ لَم يَنْكُلِ مُلَسْلَم الهامة كَش الأرجُلِ ﴿ ذُو لِبَدِ يَغْتَال في تَمَهُّلِ أَنْسِابُه في فيه مشلُ الأنصُل ﴿ وَعَيْنَهُ مثل الشَّمابِ المُشْعَلَ

فقال له : حسبك ! وأمر لهم بجوائز .

\* \* \* وأنشد أبو على لجميل بن معمر :

سَقَى اللهُ جبيرانى الذين تَمَسَّلُوا \* بَمُرْتَجِس أَصْحَى بذى الرَّمْثِ يَهْطِلُ له سَلَفُ منه بِنَجْهِدٍ مُرَيِّمُ \* ومنه عِشَارٌ في تِهامَة بَهَّلُ ولولا أَنْهُ المُذْرِيِّ مَا بِثُ مَوْهِنَا \* لَـ بَرْقِ عَنَا مِنْ نَحُوها يَتَهَلَّلُ ولولا أَنْهُ المُذْرِيِّ مَا بِثُ مَوْهِنَا \* لَـ بَرْقِ عَنَا مِنْ نَحُوها يَتَهَلَّلُ

\* \*

قال : وحدَّثنا أبو بكر قال حدثنا الْعُكَايُّ قال حدَّثنى حاتم بن قَبِيصة قال : أَغْزَى زَيَادُ اسَّه عَبَّادا الفارس، وأَصْحَبه الْمُهَلِّب ففتح، فَبَيْنَاهُمْ كذلك اذ جاءهم فتى شابٌّ بفرس يقوده الى المهلِّب، فقال: أيها الأمير، أحب أن تَقْبَل منِّي هذا الفرس، فإنه من سرِّ خيلنا، فَقَبِله المهابُ منه، فلما ذهب الفتي نظر اليــه المهلــ، وحرَّكه، فقال : والله ما أرى فيــه ما قال ولا أَحْسَــُهُ الاَتَعَرَّض لِصلَّتنا : فأمر له بِوَصِيفَتَيْنِ، فَحُمُلتا على الفسرس ورَّدُّه الى الشابِّ، فقبسل الوصيفتين ورَّدُّ الفرسَ الى المهلب فكان في خيله ، وكان داود بن قَحْذَم القَيْسي أحد بني قيس بن تَعْلَبة نشأ في حَجْر المهلب وكان يلي القيام على خيله فَقَدموا شيَرازَ وبها حُمْرانُ بن أَبان واليا عليها وعلى فارس، فقال لهم : هل لكم في السِّباق؟ فقال عبَّاد : ونحن على ظَهْرِها . فقال المهلب : أَجُّلنا أَجَلا . فقال : كم تريدون؟ قال : أربعين يوما . قال : نعم، فَعَلَقَهَا الرِّطَابَ عشرين وأَضْمَرها عشرين . فقال داود بن فَحْذَم للهلُّب : ان الفرس الذي أهداه الشاب الينا لا والله ما أَضُمُّه الى شيء من خيلنا الا سَبَقَه ، فقال المهلب : لعـلَّه فرسٌ منزَاقٌ يَصْبر في القُرْب ولا يصبر اذا بَعُدت الغايةُ . قال : لا أدرى . قال : لأُتُرْسلُه حتى أجيء . قال : فأمر المهلب بلُقْحة تُحْلَب والفرس يسمع فلما سَمِع صوتَ الحلاب أصابح بسمعه حتى أَدْنيَتْ منه العُلْبة فشربها، فلما رأى المهلبُ ذلك قال لداود : لا تُرْسل الخيل حتى تعلم أنه قد تَوَسَّط الميدانَ؛ فاستهان داود بالفرس، فَحَمَل عليه شائًا. فقال المهلب: والله لقد مَرٌّ بي سابقا وما أرَّى معه من الخيل واحدا. قال: فأخذه عَبَّاد بن المهلب فَحَمَّله الىالشام وأهداه الىمعاوية وسمَّى الأعرابي، فَسَبَق خيلَ الشام، فلذلك قال عبد الملك بن مروان:

سَبَقَ عَبَّادُ وصَلَّتْ لِحْيَتُهُ ﴿ وَكَانَ خَرَّازًا تَجُود قِرْبَتُهُ

\* \*

قال وحدّثنا أبو بكر قال أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا الأصمعى قال : جئت الى أبى عمرو بن العَلاَء فقال لى ؛ من أبن أقبلتَ يا أصمعى؟ قلت : جئت من المِرْبَد . قال : هاتِ ما معك ، فقرأتُ عليه ماكتبت فى ألواحى، فَدَرَّت به ستة أحرف لم يعرفها ، فحرج يعدو فى الدَّرَجة وقال : شَمَّرَت فى الغريب أى غلبتنى .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ومقتضاء أن عبادا هو ابن زياد وفي بقية القصة ما يفيد أنه ابن المهلب الا أن يكون المسمى بعباد اثنتي

قال أبو على وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن قال قال عمى: سمعت بيتين لم أحفِل بهما . قلت : هما على كل حال خير من بوضعهما من الكتاب ، قال : فإنى عند الرشيد يوما وعنده عيسى بن جعفر، فأقبل على مسرور الكبير، فقال له : يا مسرور، كم فى بيت مال السرور ؟ فقال : ما فيه شيء ، فقال عيسى ، فقال : والله ما فيه شيء ، فقال عيسى ، فقال : والله لتُعطِينً الأصمى سلفًا على بيت مال السرور ألف دينار، فاغتم عيسى وانكسر، فقات فى نفسى : جاء موضع البيتين : فأنشدت الرشيد رحمه الله تعالى :

اذا شئتَ أن تَلْقَ أَخَاكُ مُعَبِّسًا \* وجَدَّاه في الماضين كعبُّ وحاتم . فَكَشِّفُ أَخْبَارَ الرجال الدراهم

قال : فتجلَّى عن الرشيد، وقال لمسرور : أعطِه على بيت مال السرور ألفى دينار، فأخذتُ بالبيتين ألفى دينار وماكان البيتان يساويان عندى درهمين .

# وأنشد أبو بكر لمحمد بن صالح

طَرِب الفوادُ وعادَهُ أحرانُه \* وتَشَعَّبَتْ شُوهِنَا لَمَعانُهُ وبَدَاله من بعدما أندَمَل الهوى \* بَرْقُ نَتابَعَ مَوْهِنَا لَمَعانُهُ يبدو كاشية الرداء ودُونَه \* صَعْبُ الدُّرَى مُتَمَّعُ أركانُهُ فَدنا لَيَنظُر أين لاح فلم يُطِقُ \* نَظَرًا اليه وردّه سَجَّانُهُ فلا اليه فردّه سَجَّانُهُ فالوجدُ ما اشتملتْ عليه ضلوعُه \* والماء ما سَمَحَتْ به أجفانُه ثم استعاد من القبيح وردّه \* تَعُو العَزاء عن الصّبا إيقانُه وبدا له أن الذي قد ناله \* ما كان قَدَرَه له دَيَّانُهُ حتى اطمأن ضميرُه وكأنما \* هَنكَ العلائق عاملُ وسِنانُهُ حتى اطمأن ضميرُه وكأنما \* بالود باذِلُ تافِهِ مَنّانُهُ يَتِهُ الفَس لا يَذْهَبْ بقليك باخلُ \* بالود باذِلُ تافِهِ مَنّانُهُ يَتِهُ الفَس لا يَذْهَبْ بقليك باخلُ \* بالود يكون قَبْلَ قضائِهُ لَيّانُهُ يَتِهُ الفَس عَمَا قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ مِا قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ مِا قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المليكُ فأمْرُه \* ما لا يُردُ عرب الفتى إتيانُهُ فاقْمَ عِما قَدَم المُدَاهِ قَدْم المُنْ المِنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْهُ عَامُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ الم

<sup>(</sup>١) المحفوظ «فالنار» ، ولعلهما روايتان . (٢) كذا بالأصلوالمحفوظ : سحت بغير ميم من السمَّ وهم الأنصباب .

### [ مجلس في الخيلِ المنسوبة ]

قال أبو على حدّثنا أبو بكر عن الأصمى قال : كان الحَرُون من خيل العرب ، حدّثنى رجل من أهل الشام قال : كان مع مسلم بالرَّى م عباء فَشَهِدَ معه وقعة إبراهيم ، قال حدّثنى بهذا النسب مسلم ، قال : الحَرُون بن الأَثَاثِي بن الخُرَز بن ذى الصَّوفة بن أَعُوج فَرس مسلم بن عمرو الباهلى فى الإسلام ، وكان مسلم اشتراه من أعرابى بالبصرة بألف درهم معاوضة بتاع ، وذكر أنه كان فى عُنَفِه رَسَنُ حين أدخله الأعرابي، يطيرعفاؤه فَسَبق الناس عليه عشرين سنة ، وكان يَسْبق الخيل ثم يَحُون حتى تلحقه الخيل، فاذا لحَقتْه سبقها ثم حَرن ثم سبقها ، وكان الججاج قد بَعث بابن له يقال له البطان الى الوليد بن عبد الملك فَصَيَّره لمحمد آبن ه ، ووَلَد البِطانُ البَطِينَ ، وولد البطينُ الذائد ، وكان هشام الوليد بن عبد الملك يشتهى أن يُسبق الذائد ، فأتوه بفرس بَرْبَري يقال له المكانب بعد ما حَطِم الذائد وسَبق أيضا عشرين سنة ، قال فَضَمَّه اليه فكان سائسه يقول : جَهَدَ المُكانبُ الذائد جَهَدَه الله! أي الحَرْى وهو مُتَفَسِّح ، قال : فِخاء معه يتقدمه بثىء ، والذائد ابن البطين ، وأشَّه مَرُون من في الجَرْى وهو مُتَفَسِّح ، قال : فِخاء معه يتقدمه بثىء ، والذائد ابن البطين ، وأشَّه مَرُون من نسل الذائد .

قال الأصمعى : كان عبــد الله بن على قدم بأشقر مروان البصرة، قال : فرأيته أشقَر أعُور من نســـل الذائد .

قال: وحدَّثَى جعفر بن سليمان قال: كان لا يدخل على الذائد سائسُه حتى يَأْذُنَ، يُحَرِّكُ له مِخْلاَةً فيها تسمير، فإن تَحَمَّحَم دخل عليه، وإن هو دَخَل قبــل أن يفعل ذلك شَدَّ عليه، وكذا كان يصنع بالفرس اذا جَرَى معه يَكْدمُهُ.

قال الأصمعى : الوَجِيه ولاحِقُ والغُرَاب وسَـبَل وهي أُمَّ أعوج كانت لَغَنِيَّ ، وأَعْوَجُ كان لبني آكل الْمَرَار، ثم صار لبني هلال بن عامر ، وجِرْوَةُ : فَرَس شَدَّاد بن عمرو أبى عنترة بن شداد ، ومَيَّاسٌ وهَدَّاج لباهلة لبني أعيا، قالت الحارثية :

شَيْقِيُّ وَحَرْمِيُّ هَرَاقًا دماءَنَا \* وفارسُ هَدَّاجٍ أَشَابَ النَّواصِيا

 <sup>(</sup>١) العفاء: الشعر أذا طال ووفى ٠ (٣) كذا بالاصل وهو مكرر مع مارسبق قريبا ٠ (٣) هكذا بالأصل ٩ ولمل غي أعيا بطن من باهلة أأنظر وحرّير ٠

والكَلُب: فرس رجل من بنى عامر أو غَطَفان . وَقُرْزُل: فرس الطَّفَيل أبى عامر بن الطفيل . وَذُو الجُمَّار: فرس مالك بن نُو يُرة ، والجَوْب: فرس أَرْقَم بن نويرة ، وذات النَّسُوع: فرس يُسطام أبن قيس . والنَّعامة : فَرَس لِمُحارث بن عُبَادٍ ، وَوَلَدَتِ النَّعامةُ الشَّيِّطُ وهو لبني سَدُوس ، وكان لَحُزَر بن لَوْذان، وفيه يقول :

# لا تذكرى مُهْرِى وما أَطْعَمْتُه ﴿ فَيَكُونَ جِلْدُكِ مِثْلَ جِلْدُ الأَجْرِبِ

والمتمطّر: فرس حَيَّانَ بنِ مُرَّة من نسله . وكامل: فرس الحَوْفَزان . وحَلَّاب وقَيْد لِبني تَغْلِب . وعُمَّالِس لَبني عُقَيْس . والْعَصَا: فرس جَذيمة الأبرش . وعُمَّالِس لَبني عُقيد فرس جَذيمة الأبرش . وفي بني تغلب فرس يقال له العصا فارسه الأخنس بن شهاب . والهَطَّال لزَيْدِ الخَيْل . والنَّحَّام لرجل يقال الشَّيْك بن سُلكة السَّعْدى . وداحس لقيْس بن زُهير . والغَبْراء لحذيفة بن بدر الذبياني .

# [ خطبة زياد لما قدم البصرة ]

قال أبوعلى وحد ثنا أبو العباس قال حد ثنى على بن عبد الله الهاشي قال حد ثنا العكلى عن أبى معمر قال : قدم زياد والمُهَلَّب بن أبى صُفرة البصرة ، فجاء الى الجمعة وقد لَيس قيصا مُرَحْضا ومُلاءة مُصرة ، فصّعد المنبر ، فقال : رُبَّ قَرِح بإمارتى لن تنفّعه ، ورُبَّ مُبتئيس بها لن تَضَره ، ثم حَد الله وأتنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إن معاوية قد قال ما بَلفكم وشَهدت الشهود بما فد سمعتم ، وإلى المرو قد رَفَع الله منى ما وَضَعُوا وَجَفِظ منى ما ضَيّعوا ، وإن عُبيه الم يألُ أن يكون كافلا مبرورا وأبا مشكورا ، وإنا قد سُسنا وساسنا السائسون ، فلم نجد لهذا الأمر خيرًا من لين في غير وَهن ، ولا من شبدة في غير جَبْرِية ، ألا وإنها ليست كذبة أكثر عليها شاهدا من الله ومن المسلمين من كذبة إما يم على منبر ، فإذا سمعتموها منى فاخت بروها فى ، واعلموا أن لها عندى أخوات ، وإذا رأ يتمونى أجْرِى الأمور فيكم على أذلا لها ، وأمضيها السُرلها ، قلتستقم لى قناتكم ، والله لآخذن المُقبِل بالمُدْرِى والحُسْبَ الله منه الما منه الما المنه وضل الخطاب ، المسهى عنى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : يا سَدهدُ المُح فإن سعيدا قد قُتُ ل . المسى ، والمطبع بالعاصى حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : يا سَدهدُ المُح فإن سعيدا قد قُتُ ل . فقام اليه رجل يقال له صَفُوان بن الأهم فقال : والله ، لقسد آناك الله الحكة وفصل الحطاب .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ مضبوطا بالتشديد، وعبارة القاموس رحضه كمنعه غسله كأرحضه اه. (٣) ممصرة : مصبونة بالمصر وهوالطين الأحروقيل هي ما صبغت بالمدرق وهو نبات احرطيب الرامحة تستصله العرادس. (٣) على اذلالها : على وجوهها.

فقال : كَذَبْتَ، ذلك نبى الله داود عليه الصلاة والسلام. ثم قام اليه الأحنف بن قيس فقال : أصلح الله الأمير، إن الجَوَاد بشَدِّه، وان السيف يِحَدِّه، وان المرء يِحِدِّه، وان جِدَّك قد بَلغ بك ما ترى، وان الثناء بعد البلاء، ولَسْنا نُثْنِي عليك حتى نَبْتَكِيكَ ، فأُولِ خَيْرًا نُثْنِ به ، ثم قام أبو بِلال مِرداسُ بن أُديَّة فقال : يأيها الانسان، إنا قد سمعنا ما قُمْتَ به وما أدَّيت عن نفسك ، وإن الله ذَكَر وَلِيه وخليساًه إبراهيم فقال : ﴿ و إِبرَاهِيمَ الّذِي وَقَ أَنْ لا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَنْحَرَى ﴾ وأنت تزعم أنك تأخذ بعضنا ببعض وتقتل بعضنا ببعض ، ثم سكت فا رُؤى بعد ذلك ،

قال أبو العباس : وحُدِّثت بهذا الحديث من وجه آخر فيه، فقال زياد: ياهذا، إنا لن نَبْلُغُ الحقّ حتى نخوضَ اليه الباطلَ خُوْضا .

> \* \* \*

وأنشدناالرُفَيْع بن سَلَمة العَبْدى المعروف بدَمَاذ :

تَفَكَّرُت فِي النَّحُو حَتَى مَلِلْتُ \* وَأَنْعَبْتُ روحى له والبَدنَ وَانْعَبْتُ روحى له والبَدنَ وَانْعَبْتُ بَعْدُ وَانْسِياعَه \* بطُول المسائل من كل فَنْ فَنْ عِلْمِهِ فَلْهُ عِلْمِهِ عَلْمَ بَيْنَ \* ومنْ علمه غامضٌ قد بَطَنْ فَكُنْتُ بِظَاهِرِه عَلَما \* وكنتُ بِباطنه ذا فِطَنْ مِسوَى أنَّ بِنَا عليه العَفَا \* ء للفاء يا لَيْتَه لم يَكُن ولله واو بابُ الى جَنْبِه \* من المَقْتُ أَحْسَبُه قد لُعِن الذا قلتُ هاتوا لما قيل ذا \* فَلَسْتُ باتيك أو تأتينَ افا أينَ الله عَلَمُ الله وما إن رأيت لها موضعا \* فاعْرِفَ ما قيل إلا يظَنَّ فقد خِفْتُ يا بَكُرُ مِنْ طول ما \* أَفَرَ في أمر أن أن أُجَنَّ فقد خِفْتُ يا بَكُرُ مِنْ طول ما \* أَفَرِّ في أمر أن أن أُجَنَّ

قال أبو بكر : يعنى بِبَكْرٍ أبا عثمان المَازني . قال أبو العباس : فبلغ ذلك المَـازِنِيَّ ، فقــال : والله ما أُحْسَب أنه سألني قَطَّ ، فكيف أَتْعَبَني ! .

<sup>(</sup>١) في نسخة : «من البفض» .

قال أبو العباس : كان على رضى الله تعــالى عنه ياخذ البَيْعة على أصحابه ، فحطوا يقولون لَعَام ، يريدون : نَغَمْ، فقال على رضى الله عنــه.: ان النَّعَامَ والباقِرَ فى الصَّحراء لكثير، ما لَكُمْ! أبدلكم الله منى مَنْ هو شَرُّ لكم مِنِّى، وأبدلنى الله منكم من هو خير لى منكم .

قال أبو العباس: قرأت على النوزى عن أبى عبيدة إملاء عليه قال: مَرَّ حاتم بن عبد الله الطائى ببلاد عَنَرَة، فناداه أسير لهم: يا أباسَفَائَة، أَكَلَى الإسارُ والقَمْل. فقال له: وَيُحَك! والله لقد أَسَأْتَ بى إذ نَوَّهُت بى فى غير بلاد قومى ، قال: فنزل فَشَدَّ نفسه فى مكانه فى القِدِّ وأطلقه حتى عُرف مكانه فَفُدى فداء كثيراً ، قال: وفى غير هذا الحديث أن امرأة آسره أنته والحَيُّ خُلُوفُ ببعير فد نيط وبشَفْرة فقالت له: افْصِدُه، فقام فَتَحَره — أو قال مرة أخرى فَلَتَم فى نَحْره — فَلَطَمَتْه فقال: «لو غَيْرُ ذات سوارٍ لَطَمَتْنى »فقالت: أمرتك أن تَفْصِده فنحرته ، فقال: «ذلك فَصْدى أنّه » فبذلك عُرف ، وقال أبو العباس مرة أخرى فقال: « هكذا قَرْدى أنّه » بالزاى ، وجعل الهاء بدل الألف فى الوقف وهو الأصل ، وهى لغته فبذلك عرف ، وأنشدنا فى مثل ذلك :

لا أَفْصِد الناقةَ من أَنْفِها \* لَكِنَّن أُوجِرُها العالِيَّــةُ

وأنشدنا أبو على لمحطة كتب بها الى الوزيراً بن مُقَّلة ، وكانت عند أبى على بخط جحظة كاكتب بها :

سَلَامٌ عليكم من شُينْخ مُقَوِّس \* له جَسَــــــُدُ بال وعَظْمٌ مُحَطَّم

ألم يَكُ في حقّ النَّدام وُحُرمة الـ شحمدائح أن يُحنَّى عليه ويُرْحَم

أبا حَسَنِ أَيْصِفْ فَانت مُحكم \* ولا تَقْرَبَنَّ الظُّلُمَ فَالظَّم مُظْلِم

أيضيح مثلى في جوارك ضائعا \* وحَوْضُك للطُّرَاق بالجُود مُفْعَم

ووالله ما قَصَّرْتُ في شُكُر نعمة \* مَنَنْتَ بها قِدْما وذو العرش يَعْلَم

### [خبرأبي دهبل الجمحي ونزوله جيرون وتزوجه بذات القصر هناك ]

قال وأخرنا أبو عثمان الأشنانداني قال: أخبرا التوزى عن أبي عبيدة قال: كان أبو دَهُبَـل الجُمَحى جميلا وَضِيئا، وكان عفيفا، فخرج الى الشام، فنزل جيرون، فجاءته عجوز فقالت: ان ابنة لى وَرَدَها كتاب من حَميم لهـا وليس عندها أحد يقرؤه، فتدخل البها في هــذا القصر فتقرؤه فتحتسب الإجرفيها، ففعل فدخل فأغلق الباب دونه وإذا امرأة في القصر رأته فأعجبها، فدعتــه الى نفسها،

قابی ، فامرت حَشَمَها فسجنوه فی منزل من الدار وِمُنِيع من الطعام والشراب حی کاد يَهْكِ ، ثم امرت به فأخرج ودعته الی نفسها فابی ، وقال: أما الحرام فلا ، ولکن ان أردت أن أتزوجك فَعَلْت ، فقالت : نعم ، وأحسنت الیه حتی ردت له روحه ، فتزوجته ومَنَعَته من الخروج حتی طال ذلك علیه . ثم قال لها ذات یوم : قد أَثَمت فی وَلَدی وأهلی ، فأذنی لی فی أن أطالعهم وأرجع الیك ، فقالت : لا أستطیع فراقك ، فعاهدها ألّا یغیب عنها أكثر من ستة أشهر ، وأعطته مالا كثیرا وغیر ذلك ، فخرج حتی قدم علی أهله بمكذ ، فوجدهم قد نُنَی لهم واقتسم ولده ماله و زَوجوا بنایه و وجد زوجته لم تأخذ من ماله شیئا و بكت علیه حتی خَمَضَت ، فقال لبنیه : أمّا أنتم فَقَالَمَ ما أخذتم من مالی ، وقال لزوجته : هذا المال لك فاصنعی به ماشئت ، وأقام عندها حتی قربت المدة ، ثم مضی الی الشام ، فوجد زوجته اثانیة قد مات حزنا علیه وأسّفا لفراقه ، فقال فیها :

قال أبو على : وهذا الشعر يروى لعبد الرحمن بن حسان و به كان سَبّب أمر يزيد الأخطل بهجاء الأنصار. وفيه أسات ليست في شعر عبد الرحن ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي اللسان عمشت . (٢) كذا في الأصل والذي في الصحاح واللسان ثم خاصرتها شاهدا على

المخاصرة وهي أخذ الرجل بيد الرجل هي المشيي . ﴿ ﴿ ﴾ هكذا في الأصل ، والذي في اللسان في مادة قطني : «عند برد» و

\* \*

قال أبو بكر بن الأنبارى قال بعض مَشْيَختنا قال إسحاق بن إبراهيم الموصلى : كان أَشْعَب فيمن يألف مُضْعَب بن الزبير، فَفَضِبت عائشة بنت طلحة يوما على مصعب، وكانت زَوْجَته ومِنْ أحب الناس اليه، فشكا ذلك الى أشعب، فقال : مالى إن رَضِيتْ أصلح الله الأمير؟ قال : حكمك، قال : عشرة آلاف درهم ، قال : ذلك لك، فانطلق أشعبُ حتى أتاها ، فقال له ا : جُعِلْتُ فداءك! قد عَلَيْتِ حُبِّى لكِ وَمَّيْى اليكِ قديما وحديثا على غير مَنال أَنْلِتنِيه، ولا فائدة أَفَدْتينِها، وهذه حاجة قد عَلِيْتِ مُنْ الله وما هي؟ قال : قد جَعَل لى قد عَرضَتْ تَرْبَهنين بها شكرى، وتَقْضِين بها حَقّى بغير مَنْ زية ، قالت : وما هي؟ قال : قد جَعَل لى الأميرُ إن رَضِيتِ عنه عشرة آلاف درهم ، قالت : ويحك! لا يمكننى ذلك ، قال : بأبى أنتِ وأمى! ارْضَى عنه حتى يعطينى العشرة آلاف درهم ، ثم عُودِى الى ما عَوَّدك الله من سوء خلقك ، فضحكت ارْضَى عنه حتى يعطينى العشرة آلاف درهم ، ثم عُودِى الى ما عَوَّدك الله من سوء خلقك ، فضحكت من كلامه و رَضِيَتْ ،

قال إسحاق : أَيِّى آبِن أَبِي مُسَاحِق بابِن أخت له وقد أُحْبَــل جاريةً من جوارى جيرانه، فقال له : ياعَدُوَّ الله، اذا ابْتُكِيتَ بالفاحشة فهلا عَزَنْت! قال : جعلتُ فداءك! بلغني أن المَزْل مكروه، قال : أَفَا بَلَغَك أن الزنا حرام! .

وأنشد إسحاق :

يعلو بهم جَدُّهُمُ صاعدا ﴿ وَجَدُّنا فِي رِجُلُه رَهْصه

قال أبو محلم : سمعت جرير بن عبد الحميد ينشد :

إِنَّ اكتمالًا بالبياض الأَبْرَجِ \* ونَظَمرًا في الحاجب المُزَجِّجِ الْمُرَجِّجِ \* مَئِنَةُ مَن الفَعالِ الأعوجِ \*

قال ابن حبیب قال هشام قولهم : بنو الشهر الحرام ، قالت بنو عاصر بن عوف : هو مالك بن عمیر بن عامر بن عامر بن عوف، وكان أبی يقول : الشَّهْرُ الحَرَام هو عَبْدُ وَدَّ بن عوف بن كان بَر بن عامر بن عوف، وكان أبی يقول : الشَّهْرُ الحَرَام هو عَبْدُ وَدَّ بن عوف بن كان يُحَرِّم الشهر الحرام . كانة بن عوف بن عُذرة، وهم رَهْط هشام الكلبي، وأنما سمى بذلك، لأنه كان يُحَرِّم الشهر الحرام .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي اللسان في مادة أنن : ﴿ إِنَّ اكتمالًا بَالنِينَ الأَملِجِ ﴿ وَفِي مَادَةَ مَلِجِ مَنَهُ : الأَملِجِ ، ضرب من العقاقير ويطلق على الأصفر الذي ليس بأبيضَ ولا أسود فلعلهما روأيتان .

وقال التَّبِيْمِي : أنشدنا أبو مَسْلمة الكِلَابي وقد باع جاريته نَبَأَ من عثمان بن سُحَيم التاجر ، فقال له بعض أصحابه :-يا أبا مسلمة، بِعْتَ نبأً! فقال :

وَقَدَ تُحْوِجُ الحَاجَاتُ يَا أُمَّ مَالَكَ ﴿ كَوَامُمَ مِنْ رَبَّ بِهِنَّ ضَيْيِنِ فبلغ أَبا مصعب، فاشتراها وردّها على أبى مسلمة .

#### [ خبر عمرو بن معد يكرب وأخيه عبد الله ]

قال الأصمعي كان بين عمرو بن مَعْدِ يكرِب وبين رجل من مُراد \_ يقال له أَبَيْ \_ كلام ، فتنازء في القَسْم ، فعجل عمرو وكانت فيه عَجَلة ، وكان عبد الله أخو عمرو رئيسَ قومه ، فيلس مع بني مازن رَهْط من سَعْدِ العَشيرة ، وكانوا فيهم ، فقعد عبد الله يشرب ويسقيهم رجل يقال له المحَزَّم من بني رُبيّد له مال وشَرَف ، وكان عَبْدُ من عبيد المحزَّم قائما يسق القوم ، فَسَبَّه عبد الله وضربه ، فقام رجل نَشُوانُ من بني مازن فقتل عبد الله ، فَرَأَس عَمْرُو بعد أخيه ، وكان غزا غَزُوة فاصاب فيها ومعه أَبَى المُرادي ، فادعي أنه كان مُساند عمرو م فأبي عهرو أن يعطيه ، فلما رجع عمرو من غَزَاته جاءت بنو مازن فقالوا : قَتَلَه رجل منا سفيه ونحن يَدُك عليه وعَضُدُك ، وانما قتله سكران فنسالك بالرَّح أن تأخذ الدية وتأخذ بعد ذلك أشياء كثيرة ، فغضبت تأخذ الدية وتأخذ بعد ذلك أشياء كثيرة ، فغضبت أخت له تسمى كَبْشة ، وكانت ناكما في بني الحارث بن كعب فقالت :

وأَرْسَل عبدُ الله إذ حان يومُه ، الى قومه ألا تُحَاثُوا لهم دمى ولا تأخُذوا منهم إفَالًا وأَبْكُراً ، وأَثْرَك فى بيت بصَعْدة مُظْلِم وَدَعْ عنك عَمْرًا ان عمرا مُسَالِمٌ ، وهَلْ بَطْنُ عمرو غيرُ شِبْر لَمَطْمَ فان أنتم لم تَقْتُلُوا واتَدَيْتُوا ، فَشُوا بَاذَات النَّعَامِ المُصَلِّم فان أنتم لم تَقْتُلُوا واتَدَيْتُوا ، فَشُوا بَاذَات النَّعَامِ المُصَلِّم ولا تشربوا الا فُضُولَ نسائكم ، اذا أَنْبِلَت أعقابُهن من الدم جَدَعْتُم بعبد الله آنَف قومه ، بنى مازن أَنْ سَبَّ ساقى الْحَزَم

فلم حَضَّت كبشة أخاها عمرا أكبَّ بالغارة عليهم وهم غارُّون، فأوْجَع فيهم . ثم إرب بني مازن احْتَمَلُوا فنزلوا في مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، فقال عمرو في ذلك :

<sup>(</sup>۱) فى نسخة : تنزع مكان تخرج اه . (۲) هكذا فى الأصل ، والذى فى معجم ياقوت اذا ارتملت أى تلطخت ، والمدار على الرواية .

تَمَنَّتُ مَازِنُّ جَهْلًا خِلَاطِي \* فَدُوقِي مَازِنُ طَعْمَ الْحَلَاطِ أَطَلْتُ مَازِنُ طَعْمَ الْحَلَاطِ الْمَاتُ مَوَاطَلَّتُ مَوَاطَكُمُ عَامًا فَعَامًا \* وَدَيْنُ اللَّهُ حِجِيّ الى فِراطَ اللَّهُ فِراطَكُم حَتَّى اذا مَا \* فَتَلْتُ سَراتَكُم كَانت قَطَاطَ مَدَرْثُم غَدْرَةً وَغَدَرْتُ أَحرى \* فَمَا إِنِ بَيْنَا أَبِدًا يَعَاطَ بَطَعْنِ كَالْحَرِيقِ اذا الْتَقَيْنَ \* وضرب المَشْرَفِية في الْفَطَاطَ الْمَعْنِ كَالْحَرِيقِ اذا الْتَقَيْنَ \* وضرب المَشْرَفِية في الْفَطَاطَ اللهُ الْفَطَاطَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[ ما أنشده أبو عبدة فى كتاب الخيل لعبد الففار الخزاعى من أبيات يصف فها الفرس ]
قال أبو على فى كتاب الخيسل لأبى عبيدة : أنشد أبو عبيدة لعبد الغفار الخُزَاعى هذه الأبيات
وذكر أن عروضها لا تُحَرَّج :

ذاك وقد أَذْعَرُ الوَحْشَ بِصَلَّ عَبِينِ الْخَدِّ رَحْبِ لَبَانُهُ مُحُفُّر طويل تَمْسَ قَصِير أَربِعة \* عَريض سِتَّ مُقَلِّص حَشُور حَلَّتُ له تَسْعَةُ وقد عَريَتُ \* تِسْعٌ ففيه لمن رَأَى مَنْظَر بعيد عَشْر وقد طَالَتُ ولم تَقْصُر بعيد عَشْر وقد طَالَتُ ولم تَقْصُر نَقْفِيه بالمَحْض دون ولدت \* وعُضَّه في آريَّه يُنْشَر رَفَّه بَاحُض دون ولدت \* وعُضَّه في آريَّه يُنْشَر رَفَّه بَاحُضُ مَارةً ونَعْبَقُه \* أَلبان كُوم رَوامً ظُوَّر مَن بُدْنِه وقد أَضْمِن مَوْقَ الْخَلْق بُحُرُمُ عَتَدَ \* مُنْصَرِج الحُضْرِعِينَ يُسْتَحْضَر مَوْقَ الْخَلْق بُحُرُمُ عَتَدَ \* مُنْصَرِج الحُضْرِعِينَ يُسْتَحْضَر مَا لَمُ الله الله عَلَى المَانِق والأَبْهُو رَقِيقٌ نَمْسِ غليظ أربعه \* نائي المَعَدَّيْن لَيِّن الأَشْعَر وقيقُ نَمْسِ غليظ أربعه \* ه نائي المَعَدَّيْن لَيِّن الأَشْعَر وقيقٌ نَمْسِ غليظ أربعه \* ه نائي المَعَدَّيْن لَيِّن الأَشْعَر وقيقُ نَمْسِ غليظ أربعه \* ه نائي المَعَدَّيْن لَيِّن الأَشْعَر وقيقُ نَمْسِ غليظ أربعه \* ه نائي المَعَدَّيْن لَيِّن الأَشْعَر وقيقُ نَمْسِ غليظ أربعه \* ه نائي المَعَدَّيْن لَيِّن المُعَدِّيْنَ لَيِّن الْمُعَرَّيْنَ لَيْنِ الْمُعَمِّيْنَ لَيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ لَيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَرِينَ الْمُعَمِّيْنِ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ لَيْنَ الْمُعَرِّيْنَ لَيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ لَيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَرِّيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعْرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَمِّيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعْرِيْنَ الْمُعِيْنَ الْمُعِيْنِ الْمُعَرِيْنَ الْمُعَرِيْنَ الْمُعْرِيْنَ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْعَرْقِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعْرِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِيْنَ الْمُعْرِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُ

قال أبو عبيدة : يعنى بقوله طويل خمس أى طويل نَصِيل الرأس، طويل الأذنين، طويل الناصية، العنق والكتفين، طويل البطن من غير أن تَقْرُب الى الأرض، طويل الأقراب، طويل الناصية،

<sup>(</sup>۱) الخلاط: أن يشتبك مع القوم في الحرب · (۲) فراطكم : إمهالكم والتأنى بكم · (٣) قطاط كقطام أى حسبى · (٤) يعاط: كلمة ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشا · (٥) الفطاط بالضم : أول الصبح أو بقية من سواد الليل ·

طويل الدِّرَاعين، طويل الرِّجْاين. فهذا ما يُستحبُّ من الفرس أن يَطُول. وذكر هذا الشاعر منها خمسا . وقوله : قصير أربعة أي قصير الأرساغ ، قصير عَسيب الدُّنَب ، قصير النَّضيُّ ، قصير الكُّرَاعَين ، قصر الأُطْرة وهي عَصَبة فوق الصَّفاق . فهذا ما تستحب أن يَقْصُر من الفرس وهُنَّ عشر، وذكر هـ ذا الشاعر منهن أربعا . وقال : عريض ستِّ أي عريض الجبهة ، عريض اللَّبَان ، عريض الَحْزِم، عريض الفَخِذين، عريض وَظيفَى الرِّجلين، عريض مثنى الأُذُّنين، فهذا ما يستحب أن يَعْرُض من الفرس وهن تسع ، وذكر هـذا الشاعر منهن ستا . وقوله : حَدَّثُ له تسعة أي حَديد الأذنين ، حديد المَنْكبين ، حديد العينين حديد القلب ، حديد عُرْقُو بَى الرجلين ، حديد المَنْجمَيْن ، وهما عظان في الكمبين متقابلان في باطنهما، حديد الكَتفين . فهذا مايستحب أن يَحدُّ من الفرس وهن الان عشرة، وذكر هذا الشاعر منهن تسعا . وقوله : وقد عَريَتُ تسع أى عارى النَّوَّاهِق، عارى الشُّمُوم، عارى الخَدُّسْ، عارى الحمة، عارى مثنى الأذنين، عارى الكَّمْبين، عارى عَصَب اليدين عارى عصب الرجلين . فهذا ما يستحب أن يَعْرَى من الفرس وهن خمس عشرة ، وذكر هذا الشاعر منهن تُسُعًا . وقوله : تُسُعُ كُسن أى مُكْتَسى الكَيْفين ، مكتسى المَعَدَّيْن ، مكتسى الناهضين، مكتسى الفخذين، مكتسى الكاذَتين، مكتسى أعلى الحَمَاتين ، فهذا ما يستحب أن يَكْتَسى من الفرس وهن اثنتا عشرة، وذكر هذا الشاعر منهن تسعا . وقوله : يعيد عشر بعيد ما بين العَّينين، بعبد ما من الجُحْفَلة والناصية ، بعيد ما بين الأذنين والعينين ، بعيد ما بين أعالى اللَّحْيين، بعيسد ما بين الناصية والعُكُوة، بعيد ما بين الحارك والمَنْكب، بعيد ما بين العَضُدين والركبتين، بعيد ما بين البطن والنُّفْيَنِ ، بعيد ما بين الجَبَتِين والجاعرتين ، بعيد ما بين الشَّرَاسِيف . فهذا ما يستحب أن يَبعُد ما ملنهما من الفوس، وذكر هذا الشاعر منهن عشراً ولم يَصَدُّ البين أعني بين كل شيئين فَيَكُنُّ سِتًّا، ولكنه عدَّ كل اثنين تباعَدًا . وقوله : وقد قَرُين له عشر أي قريب ما بين الْمُنْخُرين، قريب ما بين الأذنىن، قريب ما بين المَنْكبين، قريب ما بين الرُّفْنَين، قريب ما بين الرَّكبتين والحنبين، قريب ما بين الْحَبَبِ والأشاعر، قريب ما بين الحارك والقطّاة، قريب ما بين المَعَدَّيْن والقُصْرَيّين، قريب ما بين

<sup>(</sup>١) سيأتى له أنها سنة عشر عضوا . (٢) وقوله تسع كسين لم يتقدّم فى الأبيات ذكر هذه العبارة ، ولعل هنا بيتا سقط من قلم الناسخ . (٣) هكذا فى الندخ ولعل هنا سقطا ، وقد تقدّم مثله فى شرح قوله طويل خس .

الجاعر تين والمُكُوة، قريب ما بين التَّفِنتَيْن والكه بين، قريب ما بين صبيًى النَّهْين، فهذا ما يستحبُ أَن يَقُرُب من الفرس، وإن عَدَدت البَيْن وَجَدْت أحد عشر بينا، وإن عددت ما قرب منها فهن اثنان وعشرون، وذكر هدذا الشاعر منهن عشرا، وقوله : طويل خمس جاء تفسيرهن ستة عشر عضوا وقد تقدم ذكره، وقوله : رقيق خمس أى رقيق الجَعافل، رقيق الأُرْنَبة، رقيق عَرْض المَنْيخرين، رقيق الجفون، رقيق الحاجبين، رقيق الأذنين، رقيق الحَدَّين، رقيق الشعر، رقيق الجلد، رقيق الشعر، رقيق الفرس وهن رقيق شعر النَّنَن، رقيق شعر الركبتين، رقيق الخُصل، فهذا ما يستحب أن يَرقَى من الفرس وهن سبع عشرة، وقد ذكر هذا الشاعر، منهن خمسا، وقوله : غليظ أربعة أى غليظ الحَلْق، غليظ القوائم، غليظ يلقضرة، غليظ عُكُوة الذَّنَب، وقد أرحب منه أى رَحْبُ الشَّدْقَيْن، رَحْب المنخرين، رحْب العَجان، رحب العَجان، رحب العَجان، رحب العَجان، وحب اللَّبان، فهذا ما يستحب أن يَرْحُب من الفرس وهن تسع، وذكر الأسدى في قوله : وفيه من الطير خمس ثم فسر الخمس في البيت الثاني فقال : الفرس وهن تسع، وذكر الأسدى في قوله : وفيه من الطير خمس ثم فسر الخمس في البيت الثاني فقال :

### [مطلب ما في الفرس من أسماء الطير]

وفى الفرس من أسماء الطير ثمانية عشر اسما؛ العُصْفُور وهو عَظُمُّ ناتَى فى كل جَبِين، وهو أيضا من الغُرَر اذا دَقَّ، وهو أصل مَنْيت الناصية، وهو الدماغ بعينه. والنَّعَامة وهى الجلدة التي تُغطِّى الدماغ، والذَّبَاب وهى النُّكْتة الصغيرة التي فى العين، ومنه البصر وجمعه أَذِبَّة وذِبَّان وهو إنسان العين أيصا ، والسَّحَاءة وهى الخُفَّاش أحد السَّحَاءتين، وهما عُظَيْان صغيران فى أصل اللسان، والصَّرد: عرق أخضر فى أصل اللسان من أسفله، وهما صُردان، والصَّرد أيضا : بياض يكون فى الظهر من أثر الدَّبر فى موضع السَّرج، يقال : فرس صَردُّ اذا كان ذلك به ، والفَراشة ، عَظْم يتفتَّت فى الرأس، وجمعها فَرَاش وهى عَظَام رِقَاقُ طِرَاقُ بعضُها على بعض كالقشر، وهى أيضا ما بين لهَواته عند أصل لسانه، وهى فى الكتفين ما شَعَص من فروع الكتفين الى أصل العنق الى مُسْتَوَى الظهر، والحَامة : القَصَّ وهو من الرَّهابة الى مُنْقَطَع أصل الفَهُ دَيَنْ ، والسَّمامة و جمعها سَمَامُ وسَمَام وهى مارَقَّ عن صلابة العظم فى الوجه، والسَّمامة أيضا : الدارة التي فى سالفة المُنتى ، والناهِضُ وهما ناهضان ، والجمع نَواهِض

<sup>(</sup>١) هذه العبارة، وقوله فيما سيأتى وفيه من الطير خمس، لم تذكر هذه العبارة فىالأبيات، ولعلها سقطت من الناسخ .

وأَنْهُضَ وهِ الحُمِ الذي بلى العَضُدَيْنِ من أعلاهما المجتمع والقطاة: ما بين الجَبتين والوَرِكين وهو مَقْعَد الرِّذِف خَلْف الفارس ، والجَمِيع قطًا ، والْفَرَاب : أحد الْفَرَابين وهما ملتى أعلى الوَرِكين والقطاة بينهما على العَجُز، وقال قوم : إنهما فروع كَتِفى الوَرِكين السَّفْليين الى الفَخِذين ، والغُرَاب : ما ارتفع من أصل الذَّنب والحَرب فى الصدر وهو الرَّحبيانِ وهو أعالى عُضون الفَهْدَتين الى أسفل المنكبين مما يل اللّبان ، والنَّسر وجمعه النَّسور وهو ما ارتفع عن بطن الحافر من أعلاه كأنه النَّوى والحصى ، يلى اللّبان ، والنَّسْر وجمعه النَّسور فه ما ارتفع عن بطن الحافر من أعلاه كأنه النَّوى والحصى ، والزَّرَق وهو فى الشَّية الشعراتُ البيض فى الهد أو فى الرجل ، والدَّخَل وهو لحم الفخذين، وأنشد : والزَّرَق وهو فى الشَّية الشعراتُ البيض فى الهد أو فى الرجل ، والدَّخَل وهو لحم الفخذين، وأنشد :

واليَعْسُوبِ في الشَّيَة وهو أن تكون الُغَرَّة على قَصَبة الأنف أعلى من الرَّثَمَ منقطعة فوقه، ويقال إنه كل بياض على قصبة الأنف عَرُض أو اعتدل، ثم ينقطع قبل أن يساوى أعلى المُنْخُرين، وإن ارتفع على قصبة الأنف وعرض واعتدل حتى يبلغ أسفلَ الخُلَيْقاء قلَّ أو كثُرُ ما لم يبلغ العينين ، والهامة والصَّسقُر .

# [ وصف الحسن البصرى على بن أبي عالب رصي الله عنهما لمــا سئل عنه ]

قال أبوعلى قال أبو بكر بن أبى الأزهر حدثنى البصرى المسمعى قال حدثنى عبد الملك بن مروان التيمى تيم بكر قال حدثنا محمد بن الفضل الأنصارى عن سلمة بن ثابت عن هشام بن حسان قال : قلت للحسن البصرى : يزعم الناس أنك تُبغض عليًا، قال : أنا أُبغض عليا! كان سَهما صائبا من مَرَامِي الله عن وجل، رَبًا نِيَّ همذه الأمة، وذا فضلها وشرفها، وذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزَوْج فاطمة الرَّهراء، وأبا الحسن والحسين، لم يكن بالسَّرُوقة لمال الله، ولا بالنَّومة في أمر الله، ولا بالنَّومة في أمر الله، ولا بالمَلُولة لِحق الله، أعطى القرآن عن ائمة، وعلم ما له فيه وما عليه حتى قبضه الله اليه، ففاز برياض مُونِقة، وأعلام مُشرقة ، أتدرى من ذاك؟ ذاك على بن أبي طالب كرم الله وجهة ،

قال أبو على حدّثنا أبو بكر بن دريد قال حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعى قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول — ولم يَقُلُه ان شاء الله بَغْيا ولا تَطَاوُلا — : ما رأيت أحدا قبلى أعلم منّى ، قال الأضمعى : وأنا لم أربعد أبى عمرو أعلم منّى ، قال أبو حاتم : وكان كثيرا ما يقول لى : يابنى، ان طَفِئَتْ شَخْمة عينى هذه ، ويومئ الى عينه ، لم تَرَمثلى ، وربما قال : لم تر أحدا يَشْفيك من هذا الحرف أو هذا البيت ،

خبر المذر بن ما، السها، وقتله نديميه وجعله لنفسه في كل سنة يوم بؤس ويوم نعيم وقتله عبيد بن الأبرص [

قال أبو على حدّثنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال قال عمى سمعت يونس ابن حبيب يقول : كان المُنذِر بن ماء السماء جدّ النعان بن المنذر ينادمه رجلان من العرب ، خالد ابن المُضَلَّل ، وعمرو بن مسعود الأَسَديَّان، وهما اللذن عناهما الشاعر بقوله :

أَلَّا بَكُرِ النَّاعِي بَخَيْرَى بِنِي أَسَدْ ﴿ بِعَمْرُو بِنْ مُسْعُودُ وَبِالسَّيِّدُ الصَّمَّدُ

فشرب ليسلة معهما فراجعاه الكلام فأغضباه ، فأمر بهما فَقُتِلا وجُعِلا في تابوتين ، ودُفِنا بظاهر الكوفة ، فلما أصبح وصحا سأل عنهما فأخْبِر بذلك ، فَنَدِم وركب حتى وقف عليهما ، فأمر ببُنْيَانِ اللَّوْيِيْنِ ، وجعل لنفسه في كل سنة يوهين : يرم بُؤس ويوم نعيم ، فكان يَضَع سريره بينهما ، فاذا كان في يوم نعيمه فأوَّل من يَطلع عليه وهو على سريره يعطيه مائة من إبل الملوك ، وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه يمطيه رأس ظَرِبان ، ويأمر به فَيُذْبَح و يُغَرَّى به مه الغَرِيَّانِ ، فلم يزل كذلك ما شاء الله ، فبينا هو ذات يوم من أيام بؤسه اذ طلع عليه عبيد بن الأبرُص ، فقال له الملك ، ألاكان الذِّبُح غيرك ياعبيد ؛ فقال عبيد : «أنَتْكَ بحائنٍ رِجُلاه» فقال له الملك : أو أجلٌ قد بَلغ إنّاه "ثم قال : ياعبيد ، فقال أنشدني فقد كان يعجبني شعرُك ، فقال : «حال الجَرِيضُ دون القريض» و «بَلغ الحزامُ الطّبيّن» فقال أنشدني نقد كان يعجبني شعرُك ، فقال : «حال الجَريضُ دون القريض» و «بَلغ الحزامُ الطّبيّن»

أَقْفَر من أهله مَلْحُوبُ \* فالقُطَبِيَّات فالدَّنُــوبُ فَالْقَطْبِيَّات فَالدَّنُــوبُ فَقَل اللهِ مَنْ أهله عَبِيد \* فاليومَ لا يُبدِى ولا يُعيد عَنْتُ له مِعَنَّةٌ نَكُود \* وحان له منها وُرُود

فقال : أنشدني هَيِلَتْك أُمَّك! فقال : «المَنايا على الحَوايا»، فقال بعض القوم : أنشد الملك هبلتك أمَّك! فقال : «لا يُرَحِّلُ رَحْلَك مَنْ لَيْسَ معك»، فقال له آخر: ما أشَدَّ جَزَعَك من الموت! فقال :

الغريان : بنا.ان مثهوران بالكوفة و يقالَ هما قبر مالك وعفيل نديمي جَديمة الأبرش وسمياكتلك لأن المـذركان يغرى بهـا من يقتله في يوم بؤسه . فقال له المنسذر: لا بدَّ من الموت ، ولو عَرَض لى أبى فى هذا اليوم لم أجد بدُّا من ذبحه ، فأما إذ كنت لها وكانت لك فاختَرْ من ثلاث خصال: ان شئت من الأكُل، وان شئت من الأبْحُل، وان شئت من الوريد، فقال: ثلاث خصال مَقَادُها شَرَّ مَقَاد، وحاديها شَرَّ حاد، ولا خير فيها لمُرْباد، فإن كنت لا بدّ قاتلى فاسْقِني الخَمْر، حتى اذا ذَهِلَتْ لها ذَوَاهِلى، وماتت لها مَقَاصِلى ، فشَأَنك وما تريد ، فأمر المنذر له بحاجته من الخمر، فلما أخذتُ منه وقُرِّب لِيُذبح أنشأ يقول:

وخيَّرِنِي ذو البؤس في يوم بؤسه \* خِلاً أَرَى في كَلَّهَا المَوْتَ قَدَّ بَرَقُ كَمَا خُــيَّرَتُ عَادُ مِن الدَّهِمِ مَرَّةً \* سِحَاتُ مَا فيها لذى خِــيرةٍ أَنَقُ سِحَاتُ رَبِحِ لَمْ تُوَكِّلُ بَبَـلْدةٍ \* فَتَــْتُرُكُهَا الا كَمَا لَيْسَــلة الطَّلَقُ وأمر به فَفُصِد، فلما مات طُلَى بَدَمِهِ الغَرِيَّانِ .

وحدّثنا أبو بكر عن أبى عثمان عن التوزى عن أبى عبيدة قال قال حُذَيفة بن اليمان ؛ ما خلق الله عز وجل شيئا إلا صغيرا ثم يَكْبَر إلا المصيبة، فإنه خَلَقها كبيرة ثم تَصْفُر .

[ خبر أبناء ربطة الثمانية الذين مدحهم عبد الله بن الزبعرى فى قوله : ألا لله قوم ولدت ]

قال أبو على وحدَّثنا أبو بكر بن دريد قال حدَّثنى عمى عن أبيه قال سئل ابن الكابي عن قول عبد الله بن الرِّبعُرَى:

أَلَّا لِلَّهِ قَــــوْمُ وَ \* لَدَتْ أُخْتُ بنى سَهْم

قال : هي رَيْطَةُ بنت سعيد بن سَهُم ، وكان بنوها ثمانية : هاشم بن المغيرة وكان أكبر القوم ، وهو جدّ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من قبل أُمّه حَشَمة بنت هاشم ، وهشام بن المُغيرة ، ومُهَاشِم ومِهْشَمْ جميعا واحد وهو أبو حُذيفة ، وأبو أُميّة بن المغيرة وهو زاد الرَّحُب ، وأبو ربيعة بن المغيرة وهو ذو الرُّعَين جدّ عمر بن أبى ربيعة الشاعر ، وعبد الله بن المغيرة ، وحِراش بن المغيرة ، والفاكة بن المغيرة ولم يُسْلِمُ منهم غيره وهو شيخ كبير يومئذ أعمى فقال آبن الرِّبَعْرَى :

ألا لله قــوم و \* لدت أختُ بنى سهم هشام وأبو عبــد \* مَنَافٍ مِـدْرَهُ اللَّهُم وذو الرُّعْمَن أَشْـباكَ \* من القُوّة والحَــزم

يُكِنُّ القولَ في المجلسِّ س أو يَنْطِق عن حُمْمَ فَهَا اللهِ اللهُ الل

# [ قبـــورأولاد العباس بن عبد المطلب أبعد قبـــورعلى وجه الأرض ]

قال: وأخبرني عمى عن أبيه عن ابن الكلبي قال: أبعد قبور إخوة على الأرض قبورُ بني أمّ الفضل الهيلائية أم ولد العباس بن عبد المطلب: واحدُّ بالمدينة، وآخرُ بالطائف، وآخر بالشام، مات في طاعون عَمْواس بالشام في سلطان عمر رضى الله تعالى عنه، وعبدالله بن العباس الحَبْر دفن بالطائف وصلى عليه محمد بن على رضى الله تعالى عنه، وآخر بأفريقية، وآخر بسَمَرْقَنْد، والفضل بن العباس رضى الله تعالى عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في طاعون عَمُواس بالشام، وعبيدالله ابن العباس الجوّاد مات بالمدينة، وقُثم بن العباس شبيه النبي صلى الله عليه وسلم مات بسَمَرْقَنْد زَمَن معاوية في إمارة سعيد بن عثمان، وعبد الرحن بن العباس قُتِل بافريقية زمن عمر وضي الله تعالى عنهم، أمهم أم الفضل الهلالية وهي لبابة بنت الحارث بن حَرْن بن بُحيْر بن المَزْم بن رُويْسة بن عبدالله بن عامرة بن صَعْصَعة .

### [ خبر الخليل بن أحمد وصديقه مع امرأة من فصحاء العرب و بناتها ]

قال : وأخبرنا الأشناندانى عن التوزى قال : كان للخليل بن أحمد صَدِيق يُكنى أبا المُعَلَّى مولَى لبني يَشْكُر، وكان أَصْلَع شديد الصَّلَع، فبينا هو والخليل جالسان عند قصر أوس اذ مرت بهما امرأة يقال لها ام عثمان من ولد المُعَارِك بن عثمان ومعها بناتُ لها، فقال أبو المعلى للخليل : يا أبا عبد الرحمن،

<sup>(</sup>١) ديروى: لا أحلت على اثم بسكون فاه أحلف .

أَلا نُكَلِّم هـذه المرأة! قال : ويحك! لا تفعل، فانهن أَعَدُ شيء جوابا، والقول الى مثلك يُسْرِع، فللسن يَتَرَوَّ ن فقال لأمهن : يا أَمَة الله، أَلك زَوْجٌ ؟ قالت : لا والله ولا لواحدة منا، قال : فهل لكِنَّ في أزواج؟ قالت : وَدِدْنا والله، قال : فأنا أتزوجك و يتزوج هذا إحدى بناتك، فقالت له : أمَّا أنت فقد ابتلاك الله ببلاء بن : أما أحدهما فانه قد قَرَعَ وأسك بمسحاة، وجعل لك عَقْصَةً في قفاك بيضاء، فكأنما صارت في قفاك نُحَامة، فبلغ من نُوكك أنك خَضَبْتها بجُمُّرة ، فلوكنت اذ آبتكيت خَضَبْت بسواد فَعَطَيْت عَوارَك هـذا الذي أبداه منك! ثم قالت له : أظنك من رَهُط الأعشى، فقال لها أبو المعلى : أنا مولى لبني يَشَكر ، قالت : أفتروى بيت الأعشى :

# وأَنْكَرْتَىٰ وما كان الذي نَكَرَتْ عنه من الحَوادِث الا الشَّيْب والصَّلَمَا

ف بَقَ بعد هذا الا الموتُ هُزالا ، ثم النفت الى الخليل فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا الخليل بن أحمد، كُفِّى رحمك الله ! فقد والله نَهيته عن كلامك وحَدَّرْته هذا ! قالت : أما إنك قد نَصَعَمْت له ، أما علم هذا الأحق أن النساء يَفْتَرْن من الرجال المُسْحُلانِيَّ المَنْظَرانِيَّ المَغْبَرانِي، الغَلِيظ القَصَرة ، العظيم الكَمَرة به الذي اذا طَعَن فأصاب حَقَر، واذا أخطأ قشر ، واذا أخرجه عَقَسر ؛ قال : فضحك الخايل ، ثم قامت المرأة ومعها بناتها يَتَهادَيْنَ ، فتمثّل أبو المعلى بقول عمر بن أبي ربيعة الحَدْرومي :

# فَتَهَادَيْنَ وَالْهَرَوْتِنَ ثِقَالَ الْحَقَائبِ

فقالت : يا أحمق، أما تدرى ما قال الشاعر في قومك ؟ قال : لا، فقالت : قال :

# ويَشْكُر لا تستطيع الوفاء ﴿ وَمَنْجِز يُشْكُرُ أَنْ تَغْدِرا

وإنى أُقسم بالله لوكان لكل واحدة منا من الأَحْراح بعدد ما أَهْدَى مالكُ العُكْلى الى عَمْرة بنت الحارث النَّمَيْرى، ما أعطيناك ولا صاحبَك منها شيئا، فقال الخليل: نَشَدْتُك بالله، كم كانت الهدية التي أهداها العكلى الى النميرية؟ قالت له: أواك حادقا بالتجميش قليل الرواية للشَّفر، ثم أنشدتُه قول العُكْلى :

هدِيَّتِي أَخْتَ بِنَي ثَمَيْرِ \* لِحِرْكِ يَا عَمْرَةُ أَلْفُ عَيْرِ \* فَ كُل عِيرِ أَلْفَ كُرِّ أَيْرٍ \*

قال : فقال الخليل : أما إنه قد قَصْر ! أنلا جَعَل لاَسْتِها بعضَ الهدية ولم يَدَعْها فارغة ! قالت : قد أَشْفَق على هديته أن تحترق، ألم تَرْو بيتَ جرير حيث يقول :

> ولو وُضِعَتْ فِقَاحُ بِنَي نُمَــيْرٍ ﴿ عَلَى خَبَّثِ الحَــدَيدِ إِذَّا لَذَا بِا فقال الخليل لأبي المعلى :

نَصَحْتُك يامحمد إنَّ نُصْحِى \* رَخِيصٌ يا رفِيق للصَّدِيقِ فلم تَقْبَلُ وكم مِنْ نُصُمح وُد \* أُضِيعَ فَاَد عن وَضَح الطريقِ

قال : ثم انصرفت المرأة و بقى الخليل وأبو المعلى متعجِّبين منها ومن ذَرَابة لسانها وسرعة جوابها.

[ مطلب تروج بني عبد مناف الى الشام واليمن والحبشة وبلاد فارس لاخذ العهود من ملوكها وتأمين السبل لتجار قريش ]

قال أبو على : وحدّثنا أبو بكر بن دريد قال أخبرنا أبو حاتم قال حدّثنا العتبى ومحمد بن سَدّم كلاهما قالا : كانت قريش تجارًا، وكانت تجارتهم لا تَعْدُو مكّة ، انما تَقْدَم عليهم الأعاجمُ بالسّلَع فيشترونها منهم سم يتبايعونها بينهم ويبيعونها على مر حولهم من العرب، فكانوا كذلك حتى ركب هاشم بن عبد مناف الى الشام فنزل بقيصر، فكان يذبح كلَّ يوم شاةً ويصنع جَفْنة ثريد و يَجْتَع مَنْ حُولَه فيأ كلون، وكان هاشم من أجل الناس وأتمّهم، فذكر ذلك لقيصر فقيل له : هاهنا رجل من قريش يَهْم الخُبْرَ مُعَنَّ عليه المَرق ويُفرغ عليه اللهم، وأحمل كانت العجم تصبُّ المَرق في الصِّحاف ثم تأتدم بالخبز، فدعا به قيصر، فلما رآه وكلّه أغيب به، فكان يبعث اليه في كلّ يوم فيدخل عليه و يحادثه، فلما رأى نفسه تمكّن عنده قال له : أيها الملك، ان قومي تجار العرب، فان رأيت أن تكتب لى كتابا تُؤمّن نفسه تمكّن عنده قال له : أيها الملك، ان قومي تجار العرب، فان رأيت أن تكتب لى كتابا تُؤمّن تجارتهم فيقدموا عليك بما يُستَطرف من أدّم المجاز وثيابه فتباع عندكم فهو أرخص عليكم! فكتب له أخذ من أشرافهم إيلافا – والإيلاف: أن يأمنوا عندهم في أرضهم بغير حلف إنما هو أمان الطريق — كتاب أمان لن قريشا تمل اليهم بضائع في كُفُونهم مُعْلانها ويؤدون اليهم ويوس أموالهم وربحهم، فأصلح هاشم ذلك الإيلاف بينهم وبين أهمل الشام حتى قدم مكة فأتاهم بأعظم شيء أتُوا به بركة، خورجوا هاشم فيارة عظيمة وخرج هاشم معهم يُجوزهم يُوفِيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب حتى أوردهم الشام فياحة مفواها، ومات في ذلك السفر بغزة، وخرج المُطّلِب بن عبد مناف الى الين فأخذ من ملوكهم بشام فواها، ومات في ذلك السفر بغزة، وخرج المُطّلِب بن عبد مناف الى الين فأخذ من ملوكهم فياحة من العرب حتى فاحد من ملوكهم فيأمة مؤاها، ومات في ذلك السفر بغزة، وخرج المُطّلِب بن عبد مناف الى الين فأخذ من ملوكهم الشام في أمياء من العرب حتى أورخم الشام

عهدا لمن تَجَر اليهم من قريش، وأخذ الإيلاف كفغل هاشم، وكان المُطَّلِب أكبر ولد عبد مناف، وكان يسمَّى الفَيْضَ وهلك بَرْدُمان من اليمن ، وخرج عبد شمس بن عبد مناف الى الحبشة، فأخذ إيلافا كفعل هاشم والمطلب، وهلك عبد شمس بمكة فَقَبْرُه بالحَجُون ، وخرج نوفل بن عبد مناف وكان أصغر ولد أبيه فأخذ عهدا من كسرى لتجار قريش وإيلافا ممن مرَّ به من العرب، ثم قدم مكنة و رجع الى العراق فحات بسَلَمان ، واتسعت قريشُ في التجارة في الجاهلية وكثرت أموالها، فبنو عبد مناف أعظم قريس على قريش مِنَّة في الجاهية والإسلام ،

### [ ما وقع بين عبد الله بن على حين فتله بنى أمية وبين أبي حاتم [

قال أبو على حدّثنا أبو بكر بن دريد عن أبى حاتم قال : لما قَتَلَ عبدُ الله بن على بنى أُميَّة بنهر أبى فُطْرُس بَعَثَ إلى ، قال : فدخلت عليه فاذا قَتْلَى مصروعين والحراسانيةُ بين يديه بأيديهم الكافركو بات ، فقال لى : ما تقول فى غُوْرِجنا هذا ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو اصرأة يتزوّجها فهجرته الى ما هاجر اليه "قال : فما تقول فى هؤلاء القتلى ؟ قلت : ومن هؤلاء ؟ قال : بنو أمية ، قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بهاحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس " وتشاغل عنى غفرجت وطلبنى ، فال الله بينى و بينه إنه على كل شىء قدير .

### [ خبر غسان بن جهضم مع آبنة عمه أم عقبة وما وقع لها بعد وفاته عنها ]

وحد ثنا أبو بكر قال حد ثنا أبو حاتم عن العتبى قال حد ثنى أبى قال : اجتمعت عند خالد آبن عبد الله القسرى فقهاء الكوفة وفيهم أبو حمزة النّمالى، فقال خالد : حدثونا بحديث عشق ليس فيه فحش، فقال أبو حمزة : أصلح الله الأمير، بلغنى أنه ذكر عند هشام بن عبد الملك غدر النساء وسرعة تزويجهن بعد انقضاء عدتهن، فقال هشام : انه ليبلغنى من ذلك العَجَبُ ، فقال بعض جلسائه : أنا أحدثك يا أمير المؤمنين عما بلغنى عن امرأة من بنى يَشْكُر كانت عند آبن عم لها فحات عنها بعد مسألته إياها عما تريد أن تصنع بعده، فأخذ العهود عليها في ذلك، وكان أسم عبد أم عقبة بنت عمرو بن الأبجر، وكان لها عُبًا، وكانت له ابن جَهْضَم بن العُدّافر، وكان اسم ابنة عمه أم عقبة بنت عمرو بن الأبجر، وكان لها عُبًا، وكانت له

كذلك، فلمسا حضره الموت وظن أنه مفارق الدنيا قال ثلاثةً أبيات، ثم قال: اسمى يا أمَّ عُقْبة شم أجيبى، فقد تاقت نفسى الى مسألتك عن نفسك، فقالت: والله لا أجيبك بكذب ولا أجعله آخر حَظّى منك، فقال:

أخبرى بالذى تريدين بعدى \* والذى تُضْمِرِينِ يا أُمَّ عُقْبهُ تحفظيني من بعد موتى لما قد \* كان منّي من حسن خُلْق وصُحْبهُ

أم تريدين ذا جمـال ومال \* وأنا في انتراب في سُعْقِي غُرْبهُ

فأجابته تقول :

قد سمعتُ الذي تقول وما قد ﴿ يَابُّنُّ عَمِّي تَخَافَ مِن أُمٍّ مُقْبِـهُ

أنا من أَحْفَظِ النساءوأزعَا \* ها لما قد أُوْآيُتَ من حسن صحبهُ

سوف أبكيك ما حَيِيتُ بنَوْح ﴿ وَمَرَا يُ أَفُولُمُــا وبنُـــدُبهُ

فلما سمع ذلك أنشأ يقول :

أنا والله واثمقُ بك لكر. \* احتياطا أخاف غَدرَ النساء بعد موت الأزواج يا خَيْرَ من عُو \* شر فارْعَىْ حَيِّ بحسن الوفاء

انني قد رجوت أن تحفظي العهــــــــــد فكوني ان مُتَ عنـــد الرجاء

ثم أخذ عليها العهود، واعْتُقِــل لسانه فلم ينطق بحرف حتى مات، بلم تمكُّث بعده إلا قليلا حتى خُطِبت من كل وجه، ورَغِب فيها الأزواج لاجتماع الخصال الفاضلة فيها، فقالت مجيبةً لهم

مَاحَفَظُ غَمَّانَا عَلَى بُعُدِ دَارِهِ ﴿ وَأَرْعَاهُ حَتَّى نَلْتَقَى يَوْمُ نُحُشَّرُ

و إنَّى لَغَى شُمْ اللَّهِ عَنِ النَّاسَ كُلُّهُمْ \* فَكُمُّقُوا فَا مثلَى بَمَنَ مَاتَ يَغْدِر

ما بكى عايه ما حَيِيت بدَّمْعــة ﴿ تَجُول على الْخَــدُيْنِ مَنَّى فَتَهْمِر

ولما تطاولت الأيام والليالى تناست عهدَه ، ثم قالت : من مات فقد فات، فأجابت بعضَ خُطَّابها فتروّجها ، فلما كانت الليلةُ التي أراد الدخول بها فيها أتاها فَسَّانُ في منامها وقال :

غَمَدُرتِ ولم تُرْعَى لِمِمْ اللَّهِ خُرْمة ﴿ وَلَمْ تَعْرَفِي حَفًّا وَلَمْ تَحْفَظَى عَهْمَا

ولم تَصْهِرِي حَوْلًا حَفَاظًا لصاحب \* حَلَفْت له بَتًّا ولم تُنْجِزِي وَعُــــدَا

غدرت به لما تُوَى في ضريحه \* كذلك يُسْبَى كُلُّ من سَكَن الْقُدَا

فلما سمعت هـ ذه الأبيات انتبهت مرتاعة كأن غسان معها في جانب البيت ، وأنكر ذلك من حضر من نسائها فأنشدتهن الأبيات، وأخَذْن بها في حديث يُنسينها ما هي فيه ، فقالت لهن : والله ما بقي لى في الحياة من أرب حياءً من غسان ، فتغفّلتهن فأخذت مُدْيةً فلم يُدْرِكُنها حتى ذبحت نفسها ، فقالت امرأة منهن هذه الأبيات :

سه دَرُّكِ ما ذا \* لَقِيتِ من غَسَّانِ
قَتَلْتِ نَفْسَكُ خُزْنا \* يَا خِيرَةَ النَّسُوانِ
وَقَيْتِ من بعد ما قد \* هَمَمْت بالعِصْيانِ
وذو الممالى غَفُور \* لسَّقُطة الإنسان
إنَّ الوفاءَ من ألله لم يَزَلْ بمكان

فلما بلغ ذلك المتزوِّج بها قال : ما كان فيها مُستَمْتَع بعد غسان، فقال هشام بن عبد الملك : هكذا والله يكون الوفاء! .

\* \*

قال أبو بكر وأنشدنا أبو عثمان عن التوزى عن أبى عبيدة لآبن مَيَّادة الْمَرَى :

حراء منها صَخْمة المكان \* ساطعة اللَّبَة والحِرَان كَانْهَا والسَّولُ كَالشَّنَانِ \* تَبِيسُ فِي حُلَّةٍ أُرجُوَان لو جاء كُلْبُ معه كُلْبان \* أُولاعِبُ فِي كُفِّه دُفَّان وزافِنَانِ \* ما بَرِحَتْ أَعْظُمُها الثمَّانِي وَمُفَنِّيانِ \* ما بَرِحَتْ أَعْظُمُها الثمَّانِي يَنِي قُوا مُها، كَمَا الآخر يصف نافة طَيِّبة النَّهْ سِ عند الحَلْب :

طَوَتْ أَرْبَعًا منها على ظَهْرِ أَرْبَعِ \* فَهُــنَ بَمَطْوِيَّاتِهِ . تَمُـــان وَكِمَا قَالَ الْآخِرُ:

نَعُوسُ لُو آذًا الدُّفُّ يُضْرَب حولها \* لِتَنْحاش عن قاذورة لم تُنَاكِرِ

<sup>(</sup>٠) تقدّم فى الجره الأوّل ص ١٦٠ أن قائل هــذا البيت هوكمب بن زهير، وكذلك فى اللسان مادة : «جمع» وقد روى فى هذين الموضمين : ثنت أربعا منها على ثنى أربع \* فهر بالنياتهن بمنان

<sup>(\*)</sup> بهامش الأصل أنه كعب بن زهير رضي الله عنه ·

فال أبو على وأنشدنا جحظة قال أنشدنى أبو عبد الله بن حمدون عن الزبير رحمه الله :

هَجَرْتُكِ لما أن هجرتك أَصْبَحَتْ \* بنا شُمَّنَّا تلك العيونُ الكَواشِع

فلا يَفْرَح الواشون بالهجر رُبًّا ﴿ أَطَالَ الْحَيْثُ الهَجَرَ وَالْجَيْبُ نَاصِحِ

وأنشدنى لأعرابي يكني بأبي الْخَيْهَفْعَى :

هَجَرَتُ مُشِيمةُ فالفؤاد قَـرِيحٍ \* وَدُمُوعِ عَينَكُ فِي الرِّدَاء سُفُوحٍ

ولقد جرى لك يوم مَرْحة رابع \* فيما يُعَيِّف ســانح وبريح

أَهْوَى القَـوادِم بالبياض مُلَمَّعُ \* قَلِقُ الْمَرَاتِع بالفـراف يَصيح

حَسَنُ إلى حديثُ من أحببتــه ﴿ وحديثُ ذِي الشَّنَآنِ منه قَبِيحٍ

الحُبُ أَبْغَضُ له إلى سَلِيرُه \* صَرِّح بذاك فراحاتُ تَصْرِيح

#### | لامية السفرى |

## وقال قال الشُّنْهَرَى :

أَقِيمُوا بَنِي أُمِّى صُدُورَ مَطِيّم \* فإنِّى الى أَهْدِلُ سواكم لَأُمْيَدُلُ فقد حُمَّتِ الحَاجاتُ والليل مُقْمِر \* وشُدّت لِطِيَّاتِي مَطابا وأَرْحُل وَفَ الأَرْضَ مَنْأَى للكريم عن الأذى \* وفيها لِمَنْ خَافَ القِدلَى مُتَعَزَّلُ لَعَمْرُكُ ما بالأرض ضيقٌ على امرى \* سَرَى راغبا أو راهب وهو يَعْقِل لَعَمْرُكُ ما بالأرض ضيقٌ على امرى \* سَرَى راغبا أو راهب وهو يَعْقِل وَلَى دُونَكُم أَهْلُونَ سِيدُ عَمَّاتُنُ \* وأَرْقَطُ زُهْدُلُولُ وعَرْفاء جَيْالُ هُمُ الرَّهُ لَا مُستَوْدً عَ السِّر شَائَةُ \* لَدَيْهم ولا الحاني بما جَرَّيُحُدُلُ وَكُلُّ أَيِنَ باسِلُ غَيْرَ أَنِي \* اذا عَرَضَتْ أُولَى الطَّرائِد أَبْسَلُ وَانْ مُلَّاتِ الأَيْدَى الى الزاد لمَ أَكُن \* اذا عَرَضَتْ أُولَى الطَّرائِد أَبْسَلُ وَانْ مُلَّاتِ الأَيْدَى الى الزاد لمَ أَكُن \* بَاغَجَلِهم اذ أَجْشَعُ اقوم أَعْجَلُ وَانْ مَا ذَاكُ الاَ بَسَطَةٌ عن تَفَعَّلُ \* عليهم وكان الأَفْضَلَ المُتَفَضَّلُ وَانِّى كَفَانَى فَقْدَدَم لَيْسَ جازيا \* بُحْسَى ولا في قُرْبِه مُتَعَلِلُ وَانِّى كَفَانَى فَقْدَدَم لَ ليس جازيا \* بُحْسَى ولا في قُرْبِه مُتَعَلِلُ وَانِّى كَفَانَى فَقْدَدَم لَ ليس جازيا \* بُحْسَى ولا في قُرْبِه مُتَعَلِلً في وَانِي كَفَانَى فَقْدَدَم لِيسَ جازيا \* بُحْسَى ولا في قُرْبِه مُتَعَلِلُ وَانِّى كَفَانَى فَقْدَدَم لَهُ لِيسَ جَازِيا \* بُحُسْمَى ولا في قُرْبِه مُتَعَلِلُ في وَلَانِ الْمُقَالِ فَالْمَلُ الْمُتَقَالِ الْعَالِي فَعَدَدَم لَيْسَ جازيا \* بُحُسْمَى ولا في قُرْبِه مُتَعَلِلُ الْمُتَعَلِّي الْمِنْ الْمُنْعِمُ الْمُنْ فَانْ فَيْعُوم الْمُنْ الْمُتَعَلِّي الْمُنْ السُرَاقُ الْعُرَانِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>(</sup>١) فى نسخة : عبد الله بدون لفظ كنية · (٣) كذا هو بالشين المعجمة فى نسخة وفى آخرى بالناء المثلثة · (١) الممروف فانى الى قوم · (٤) فى نسخة : ذا ثع · (٣) الممروف فانى الى قوم · (٤) فى نسخة : ذا ثع ·

ثلاثةُ أصحابِ فُؤادٌ مُشَــيّعٌ \* وأَبْيَضُ إصْلِيتٌ وصَـفْراء عَيْطَل هَتُـوف من الْمُلْسِ الحَسَانُ يَزينُها ﴿ رَصَائعُ قد نِيــطَتْ عليها ومِجْــــل اذا زَلَّ عنها السَّهُمُ حَنَّتُ كَأَنَّهَا \* مُرَزَّأَةً نَكُلِّي تَرينُ وتُدُّولُ ولَسْتُ بَهْدَاف يُعَشِّى سَدَوَامَه \* تُجَدِعةُ سُدِهْبالُمَا وهي مُرَّدل ولا جُبًّا أَكُهَى مُرِبِّ بعرْسِه \* يُطَالعُها في شأنه كيف يَفْعَــل ولا خَالَف داريَّة مُتَغَـــزَّل \* يَرُوح ويَنْــــدُو دَاهِنَّا يَتَكَحَّل وَلَسْتُ بِعَـــ لِّي شَرُّه دُونَ خَـــــيْرِه \* أَلَفْ اذا مَا رُعْتَــه اهتـــاج أَعْزَل ولست عُمْياً والظُّلام اذا نَحَتْ \* هُدَى الْهَوْجَلِ العسِّيف يَهْماءُ هَوْجَل اذا الأَمْعَــز الصَّوَّان لَاقَى مَنَـاسمي \* تَطَايَر منـــه قادحٌ ومُفَـــلَّل أُدِيمُ مِطَالَ الجِـــوع حتى أُميتَــه \* وأَضْرِب عنه الذَّكُر صَــفْحًا فَأَذْهَل وأَسْتَفُ ثُرْبَ الأرض كَىْ لا يَرَى له ﴿ عَلَى مِن الطَّوْلِ امْرِزُ مُتَطَوِّلَ ولولا اجْتناب الذَّام لم يَنْقَ مَشْرِبٌ \* يُعَـاش به إلَّا لَدَىَّ وما كل واكنَّ نَفْسًا حُــرَّة لا تُقيم بي ﴿ على الضَّــمُ الَّا رَيْثَ مَا أَنَحَــوَّلَ وأَطْوى على الْخُمُصِ الْحَوَا لِيا كِمَا انْطَوَتْ ﴿ خُيُدِكُ وَلَمَّ مَارِيٌّ تُغَارِ وَتُفْتَـلَ وأُغُدُو على الْقُوت الزَّهيـ د كما غدا \* أزَّلُ تَهَاداه النَّنَائُفُ أَطْحَـــل غدا طاويًا يُعَمَارض الرِّيحَ هافيًا \* يَخُمُوت أِذناب الشِّعاب ويَعْمَال فَلَتَّ لُواهُ الْقُمُوتُ مِن حِيثُ أُمُّهُ ﴿ دَعَا فَأَجَاتَتْ لَمُ لَا أُنُّ لَمُمَّالًا لَا أَنَّ مُهَلَّهُ سَلَّهُ شِيبُ الوُجُدوهِ كَأَنَّهَا \* قِلْدَاحٌ بِكَفَّى بِإِسِر نَتَقَلْقُلْ أو الخَشْرَم المَبْغُوث حَثْحَتَ دَبْرَه ، عَمَاسِضُ رَدَّاهِن سَامٍ مُمَسَّل مُهَـــرَّتُهُ فُوهُ كُأنَّ شُــــُدُوقَها \* شُــُقُوق العصيِّ كالحاتُ وبُسَّـــل

 <sup>(</sup>۱) فى نسخة : المتون ، (۲) فى نسخة : عجل ، (۳) قى سخة زيادة بيت قىله رعبها شرح الزمخشرى وهو.
 ولا خَرق هَيْدُق كَان فؤادَه \* يظلُّ به المُكَّة يعلو ريسفُل

<sup>(</sup>٤) الذي في النسخة التي شرح عليها الزمخشري : أرداهن سام ، وقال : أرداهن : أنزلهن ، وسام : مرتقع ، وفي اللسان : شار وقال أراد بالشارى الشائر فقلبه .

نَضَيٌّ وَغَدَّت بِالبّراح كَأنَّها \* وإياهُ نُوحٌ فوق عَلْيا • أَكَّل وأغْضَى وأَغْضَتْ وأُنَّسَى وأُنَّسَتْ به \* أراملُ عَـزَّاها وعَزَّتْه أَرْمَــل شَكَمَ وشَكَتْ ثُمِ ارْعَوَى بعدُ وارْعَوَتْ ع ولَلصَّبْرُ أَن لم يَنْفَع الشَّكُو أَجْمَــل وفاءً وفاءت بادرات وكُلُّها ، على نَكَيط مما يُكاتُمُ مُجُلِل وَتُشْرَبِ أَسْآدِي القَطَا الكُدُرُ بعد ما \* سَرَتْ قَرَبًا أحشاؤها نَتَصَـلْصَل هَمَنْتُ وَهَمَّتْ وَأَبْتَدَرْنَا وَأَسْدَلَتْ \* وَشَمْدِ مَنِّي فَارْظُ مُمَّهِّدٍ لَ فَوَلَّتُ عَنِي وَهِي تَكْبُو لَعُسَقَّرِه \* يُبَاشِرُهِ مَنْهَا ذُقُونَ وَحَوْصَــل كَارِثَ وَغَاها حَجْرَتَيْهُ وحَــُولَه \* أَضامِيمُ من سُــُفَلَى القَبَائل نُزُّل تَوَافَيْنَ مِن شَتَّى اليه فَضَمُّها \* كَمَا ضَمُّ أَذُوادَ الأَصَارِيمِ مَنْهَـل نَعَتَّتُ غَشَاشًا ثُم مَرَّتُ كَأَنِها \* مَعَ الصَّبْح رَكْبُ مِن أُحَاظَةَ مُجْفُل وآلَفُ وَجُهَ الأرض عند افتراشها ﴿ فَاهْدَدُ أَنَّبِيهِ سَنَاسَنُ قُلْلُ وأَعْدُلُ مَنْحُوضًا كَأَنَّ فُصُوصَے \* كَمَابٌ دَحَاها لاعبٌ فَهْنَ مُشْل فان تَبْتَلُس بِالشُّنْفَرَى أُمُّ قَصْطَلِ \* لَكَ اغْتَبَطَتْ بِالشَّنْفرى قَبْلُ أَطُول طَـريدُ جِناياتِ تَيَاسَرُنَ لَمْمَـه \* عَقِـيرتُه لِأَيِّهَا حُـمَّ أُوَّل تَسِتُ اذا ما نامَ يَقْظَى عُيُدونُها \* حِدِعَانًا الى مَكْرُوهِ لَتَدَخَلْفُلَ وإنْ هُدُوم ما تَزَال تَمُودُه \* عَيَادًا كُمَّى الرَّمْ أُوهِي أَثْقُ ل اذا وَرَدَتْ أَصْدَرْتُهَا ثُم إِنَّهَا \* تَشُوب فَتَأْتِي مِن تُحَبِّتِ وَمِنْ عَلَ فإمَّا تَرَيْنِي كَابْنَـةِ الرَّمْلِ ضاحِيًّا \* على رِقْبَةِ أَحْـفَى ولا أَتَنْعَـل فانِّي لَمَدُولَى الصُّبْرِ أَجْتَاب بَرَّه ﴿ على مِثْل قَلْبِ السَّمْعِ وَالْحَزْمَ أَفْعُلْ وأُمْدِهِ الْمُعْدَةِ الْمُتَبَلِّلُ الْفِنَى دُو الْبُعْدَةِ الْمُتَبَلِّلُ الْفِنَى دُو الْبُعْدَةِ الْمُتَبَلِّلُ

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل بصيغة تأنيث الأسفل وفى نسخة الزنخشرى سفر بالراه بعد الفاه بوزن صحب وفسره بالمسافرين (۲) فى رواية الزنخشرى : (۳) فى رواية الزنخشرى : هو . (۳) فى رواية الزنخشرى : هلى رقة بغير موحدة بعد التماف وقال : يعنى رقة حال . وفى هامش الأصل هنا مانصه : قلت قال أبو الصخر الهذلى : فنتر موحدة بعد التماف فنقضي هم النفس فى غير رقبة ، « و يغوق من نخشى تميمته البحر

فلا جَزِئُ خَلَلَة مُتَكَثِّف \* .ولا مَرجٌ تَحْتَ الغنَى أَتَخَيُّ ل ولا تَزْدَهي الأَجْهالُ حلْمي ولا أَرَى = سَحُولا بأعقاب الأحاديث أُنمل وليسلة نَحْس يَصْطَلَى القَوْسَ رَبُّهُا \* وأَقْطَعَهِ اللَّذِي بِهَا يَتَذَبُّ ل دَعَىْت على بَغْشِ وَعُطْشِ وَصُحْبَتَى \* سُـعارٌ و إِرْزِيزٌ وَوَجْرٍ وَأَفْكُلُ فَأَيَّتُ نَسْوِانًا وَأَثَمَّتُ إِلَّدَةً مِنْ وَعُدْتُ كِمَا أَندَأْتُ وَالَّلْفِ لُ أَلْيَلَ فَأَصْدِبَعَ عَنِّي بِالْغُدَمَيْصَاء جالسا ﴿ فَرِيقَانَ مَسْدِئُلُ وَآخَرُ بِسَالَ فقالوا لقد هَرَّتْ بِلَيْدِل كَلَابُنَا ، وقلت أَذَنُّكُ عَسَّ أَم عَسَّ فُرْعُلُ فلم يَكُ الا نَبْ أَةً ثم هَـــقِمَتْ \* فَقُلْنا قَطَاةٌ ربَّعَ أم ربعَ أجْـــدَل فَإِنْ يَكُ مِنْ جِنَّ لَأَبْرِحُ طَارِقًا ﴿ وَ إِنْ يَكُ إِنْسًا مَاكُهَا الْإِنْسُ يَفْعَلَ ﴿ ويَوْمَ مِن الشِّـهْرَى يَذُوب لُوابُهُ ﴿ أَفَاعِيــه مِن رَمْضائه لَتَمَلُّمُ لَ نَصَبْتُ له وَجْهِي ولا كنَّ دُونَه ، ولا ســـ ثَرَ إِلَّا الأَثْمَى الْمُرَعْبَـــل وضاف اذا هَبَّت له الرِّيحُ طَيْرَتْ ﴿ لَبَائَدَ عَنِ أَعَطَافَهُ مَا تُرَجِّلُ بَعِيدُ بَسِّ الدُّهُن والفَـــلِّي عَهْدُه ﴿ لَهُ عَبْسٌ عَافِ مِنِ الغِسْلِ مُحْــوِلَ وَخَرْقَ كَظَهْرِ التُّرْسُ قَفْدِرِ قَطَعْتُه \* بِعَامَلَتِيْنِ ظَهْرُهُ لِيسَ يُعْدَمَلَ فَأَخْتُت أُولاه بأخراه مُوفيًا \* على قُنَّــة أَقْعي مَمَارًا وأَمْشُــل تَرُودُ الأَرَاوِي الصُّحْمُ دونِي كأنَّها ﴿ عَذَارَى عَلَيْهِ لَ الْمُلَاءِ الْمُسَدَّلِ الْمُسَادَ وَيَرْكُدُن بِالآصال حَــوْلَى كَأَنَّى \* من العُصْمِ أَدْفَى يَنْتَحَى الْكِيعَ أَعْقَل

### [قصيدة لجرير بن الغوث]

وأنشد لجرير بن الغوث أحد بنى كنانة بن القَين مُخَضَّرَم :

طَرَقَتْ سَوِيَّة من بَعِيدِ بعد ما ﴿ كَادِت حِبالُّكِ مِاسَوِيَّ تَقَضَّب جَاءَت تَمَايَلُ فِي المَطَارِف بادِنَّا ﴿ وَالْحَطُّو مُنْقَطِع المَطَا مُتَهَيِّب فَسَالَتُهَا أَنِّي اهْتَدَتْ لِرِحالنَ ﴾ أم كَيْفَ آبَكَ طَيْفُها المتأوِّب فَسَالَتُهَا أَنِّي اهْتَدَتْ لِرِحالنَ ﴾ أم كَيْفَ آبَكَ طَيْفُها المتأوِّب فَسَالَتُها أَنِّي اهْتَدَتْ بِسالِفِةٍ مَكَانَّ شُمُ وطَها ﴿ فَ جيد آلفة الرياض تَضَرَّب

وتبسَّمَتْ بَمْسِمِ شَنِيبٍ نَبْتُسِه \* كَالْأَقْبُ وَانَ لَهُ نَدِّى يَتَصَبُّ عَدْبِ الرَّضَابِ لو آنه يُشْفَى به ﴿ وَصَّبِّ لأَدْرَكَ شَكْوَهِ الْمُتَوَمِّبِ نَظَرَتُ اليك من الطِّراف كأنم \* يَعْطُو اصوتك شَادنٌ مُتَرَّبِّ عَجَبًا لِتِيلُكُ نَظُرةً ولراقب \* غَيْرَان يُرْهِبُهُ الوعيدُ فَيَرْهَب نظرتْ فكاد يُشَاب شَرّْ بيننا \* ولَرُكَّا يَحْدى الدَّلالُ و بَأَسْب اخْتَرْتُ عن خُبْرِ يزيد فَضَافَني \* همِّي فكان الى يزيد المَرْغَب فَالَيْكَ تَغْتَضَعَ المَطَيُّ كَأَنَّهَا \* عُوجُ القسيِّ الماسخيَّة تَنْسُب وَرَدَتْ نِطَافَ فَلَمْ تَجِدْ بَلَلًا بِمَا ﴿ قَدْكَانَ أَذَهِبِ لَمُ مُومَ صَيْهِبَ حتى دُفِعْنَ الى يزيد ولم يكن ﴿ لَمَرُوعَ طَالَبُهُ السَّذِيحُ الأَعْضَب بَعَثَ البَشــير وكان وُلْدَ بلَيــلة ﴿ مَيْمِــونة ولقَاه يَـــوْمُ طَيِّب فَدَعَا لِهُ الْخُلُفَاء لِمَا بُشِّــرُوا ﴿ كَمَا يُرَى قَرَا يُسْــير وَيُحْجَب مَلِكًا فَلِم تُرَغِيرِ عَامٍ وَاحْدِ ﴾ حَتَّى مَضَتْ لك شُرْطَتَانُ ومَوْكب مَرَبُّ أُورَيْنُ سُؤْرَهِ وَرَضُوا بِهِ \* وَرَجُوا مَنَازَلَهُ الْعُسَلَى فَتَذَبْذَبُوا \* لك فَوْقَ مَنْ يَطَأُ الحَصِي أَكُومَةُ مِهِ فَانْخَدْر بِفَضِيل يَا يَزِيد يُعَلَّب يَتْنَانَ قَــد فَرَعَا البيوتَ سَاهما \* أَيّـواك حَيْثُ تَحَيُّ الْمُنجِّب ما مثـ لُ أُمِّكا الـتي وَلَدَتْكُما \* أُمُّ ولا كأبيـ كُمَّا أب نَزَلًا بِكُمْ وَسُلْطَ السَّمَاءُ فَلَمْ يَكُنْ ﴿ مِشْلُ الَّذِي نَزَلًا مَنَازِلَ تُطَّابِ هَدَمَ الْحُصونَ من العَدُوِّ وحصْنُه \* بالأَمْن مُن تَفسع المَنا كب مُصْعَب أَفْقُ يُرَى راياتُه مِنْ فوقــه ﴿ كَالطَّــيْرِ تَحْدُلُــو مَرَّةً وتَقَلُّب

قال أبو على قال لى أبو بكر بن دريد يقال: أَلَاحَ الرجلُ على الرجلُ يُليِع اذا جَرِع عليه وأنشد: وقد رَابنِي مِنْ صاحبي أنَّ صاحبي ﴿ يُلِيع على قُرْصِي ويَسْكِي على جُمْــل فلو كنتَ عُذْريَّ العَلاقة لم تَبَتْ ﴿ يَطِيماً وأنساكِ الهوى شدَّة الأكل قال : انما قال عذرى الهوى ، لأن العشق فى بنى عُذْرة كثير ، ويُليح : يَذْهَب به ، ويُليح : يُشْفِق ، قال ويقال : أَشْبَاك بفلان ، كَا يقال : حَسْبُك بفلان ، وأنشد :

وذو الرُّغيِّن أشْـبَاكَ ، من القُوَّة والحَرْم

قال ويقال : بَسْلُ في معنى آمين، يَحْلِف الرجل ثم يقول : بَسْلٌ . والبَغْزُ بالزاى : النشاط للإبل، قال الشاعر :

" تَعَال باغزَها بالليل مجنوناً «

والحِنْجُ : الأصل، يقال : فلان في حِنْج صِدْقِ أَى في أصل كَرْم ، والدُّعْبُوب : الطريق الدارس، وأنشد :

وكُلُّ قوم وان طالت سلاَمَتُهم ﴿ يَوْمَا طَرِيقُهُم فَى الشَّرِّ دُعْبُوبِ وَاللَّاعُبُوبِ : وَاللَّاعُبُوبِ : وَاللَّاعُبُوبِ : وَاللَّاعُبُوبِ : وَاللَّاعُبُوبِ : رَجُل دُعْبُوبِ أَى ضَعَيْف ، واللَّاعُبُوبِ : مَنْ أَبُ مُنْ عَنِي مَنْعَهُم ، قال وقالت الأنصار يوم السَّقِيفَة : أَنُحْضَن عن هذا ،

وأنشد أبو على قال أنشدني ابن الأعرابي لمحمد بن وُهيُّب:

وأنشد لأبي بكربن دريد:

لو أنَّ قَلْبُ ذَاب من كَمَد \* ما كان بَيْنَ ضلوعه قَلْب لو كُنْتَ صَلَّا أُو تُسِرُّ هَوَى \* لَعَلَمْتَ مَا يَتَجَرَّعُ الصَّبُ الوَّكُنْتَ صَبَّا أُو تُسِرُّ هَوَى \* لَعَلَمْتَ مَا يَتَجَرَّعُ الصَّبُ يَهُوَى \* فَشَفَاؤُهُ وَسَـةَامُهُ القُرْب يَهُ فَشَفَاؤُهُ وَسَـةَامُهُ القُرْب

وأنشدله:

صُدُغُ كَقادِمَة الخُطَّافِ مُعْطِفً \* في وَجْنَةٍ يُجْنَى من صَحْبُها الوَرْدُ لو ذاب ور. نَظَرِ خَدُّ لِرِقَتِه \* لذاب من خَيْظِ عيني ذلك الخَـدُّ

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل والدى وتع فى الشعر قبله عذرى العلاقة • (۲) البيت لأبن هرمة كما فى اللسان مادة «دعب» وى أشمار الهدلين أنه لجنوب أخت عمرو ذى الكلب راجع أشعار الهذلين طبع لندن ص ٢٤١ (٣) هكذا فى الأصل وعارة اللسان : والمدعوب : الطربي المذلل الموطأ الواضح الذى يسلكه الناس ، قالت جنوب الحذاية : وكل قوم وان عزوا وان دفروا اح

### [ضبط الأصمعي لبعض أسماء متشابهة إ

قال أبو بكر بن دريد قال أبو هَفّان المِهْزَمِيّ قال الأصمعي : السَّدُوس بفتح السين : الطَّيْلَسان ، والسدوس بضم السين : اسم القبيلة ، قال : وخالفه سيبويه في الطيلسان بالضم وفي القبيلة بالفتح ، فكيت ذلك لأحد بن يحيى ، فقال : القول ما قال الأصمى ، ويقال : كل ما في العرب عُدَس بضم العين وفتح الدال إلا عُدُس بن زيد فإنه بضمهما ، وكل ما في العرب سَدُوس بفتح السين الا سُدُوس بن أَصْمَع في طبئ ، وكل ما في العرب فُرَا فصدة بضم الفاء إلا فَرَا فِصة أبا نائلة امرأة عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ، وكل ما في العرب أَسْلَم بفتح الهمزة واللام إلا أَسُلُم بن الحذف ابن قُضَاعة ، وكل ما في العرب مِذْكان بكسر الميم إلا مَذْكان في جَرْم بن رَبَّان ،

#### [ وصف العود للوليد بن •ــعدة 'فزارى ]

قال وحدَّثنا أبو سعيد السكرى قال : أُتِى عبدُ الملك بُعُودٍ، فقال للوليد بنِ مَسْعَدة الفَزَارى : ما هذا ؟ قال : عُودٌ يُشَقَّق ثم يرقَّق ثم يُعلَقَ عليه أوتار يُضرَب بها فَتَضْرِب الكرام برءوسها الحيطان ، وآمرأته طالق إن كان أحد في المجلس الا ويَعلمُ منه مثل ما أعلم، أنت أقلهم يا أمير المؤمنين .

> \* } \*

وقال سَلَامة بن جَنْدل :

ليس بأَسْـفَى و لا أَقْنَى ولا سَغِلِ ﴿ يُعْطَى دَواء قَفِى السَّكُن مَرْبوب الأَسْفَى : الحَفِيف الناصية، والاسم منه السَّفَا مقصور، والفعل سَفِى يَسْفى سَفَّا مشـل عَمِى يَعْمَى عَمَّى، والسَّفَاء ممدود من الطَّيش والجهل، وكذلك من الخفَّة .

### [قصيدة كان ينسم أبو عبيدة لعليل بن الحجاج الهجيمي ]

قال أبو على قال أبو بكر بن دريد قال أبو عثمان الأشناندانى : كَثُرُ مُدَّعُو هـذه القصيدة ، فَ أدرى لمن هى، وكان أبو عبيدة يصححها لعُليَلُ بن الجَمَّاج الهُجَيْمى، وهى هذه :

أمَّا القطاة فإنِّي سَـوْفَ أَنْعَبُ \* نَعْتًا يُوافق نَعْـتِي بَعْضَ ما فيها سَكَّاء خَطُـومة في ريشها طَرَقُ \* سُـودُ قَوادِمُها صُـنُه رخَوافِيها مَنْتَاش صُـفرًا بأَفْوُص بقَنَّتها \* يَكَادُ يأذى على الدَّعُمُـوص آزيها مَنْ اللهُ عَمُـوص آزيها مَنْ اللهُ عَمُـوص آزيها

#### [ مجلس في لا جرم رتفسيرها والوجوه فيه ]

قال أبو على حدّث أبو بكر مجمد بن القاسم قال : ذهب بعضهم الى أن لا جَرَمَ أصله تبرئة ونفى بمنزلة لا بُدَّ ولا عَالَة، ثم نَقُ ل عن النبرئة الى القسم كما قالوا : لاَقُومَنَّ حقًا يقيف ، ثم قدموا حقًا فحملوه قسما فقالوا : حقًا لاَزُورَنَك ، وجَرَم اسم منصوب بلا على النبرئة ، ولا خَبرَ هاهنا للتبرئة إذ لم يُقْصَد لها، انما قصد للإقسام والحَلِف ، والى هذا القول ذهب الفراء وأصحابه ، وفيه جواب آخروهو أن أصله فعل ماض فحقل عن طريق الفعل ومنع النصرف فلم يكن له مُستقبل ولا دائمُ ولا مصدر، وجُعل مع لا قسما ، وتركت المنم على فتحها الذي كان لها في معنى المضى، وان كان الحرف سنقولا الى الأداة ، كما نقلوا حاشى وهو فعل ماض مستقبله يُحَاشِي ودائمه مُحَاشِ ومضدر، عُمَاشاة من باب الأفعال الى باب الأدوات كما أزالوه عن التصرف، فقالوا : قام القوم حاشا عَبْد الله

غفضوا به، ولو كان فعلا ما عَمِل خَفْضا وأبقوا عليه لفظ الفعل الماضى، وكما نقلوا ليس وأصلها الفعل الماضى عن أصلها الى سبيل الأدوات لما أزالوها عن التصرف وحروج المصدر منها فأقروا الحرم ألم الماضى عن أصها الأقل ، فإن قيل : كيف تكون لا جرم قسما وايسن فيه مُعَظَّم يُقسَم به، قبل : إن الأقسام عند العرب على ضربين أحدهما يقع الإقسام فيه بمن يَجِلُ قَدْرُه وتعلو منزلته، وهو الذى نسبق اليه الأفهام، ويستعمل في أكثر الكلام حين يقول القائل : والحي لأفمان ذلك، وكقيسل العرب في الجاهلية : والرّحم لأقصد الله وألم المقتبية لاقضين حقك، وهو مكروه عند أهل العم، لأنه لا ينبني أن يُحلِف حالف بغير الله تبارك وتعالى ، والضرب الثانى أن يعتقد الحالف اليمين والحلف بالعظيم عندهم الكبير في نفسه، ثم يأتى ببدل منه، فيقول : حَلقًا صادقًا لأَرُوريَّك، فحمل حلفا صادقا مكتفى عندهم الكبير في نفسه، ثم يأتى ببدل منه، فيقول : حَلقًا صادقًا لأَرُوريَّك، فعل حلفا صادقا مكتفى به عن المحلوف به عند وضوح المعنى، ولو أظهر إيمين ولم يَبْز على الأكتفاء والآختصار لقال: أحلف بالله حَلقًا صادقًا، ولهذه العلة أقسمُوا بالحق، فقالوا : حقًا لأفعلن ذلك اذ جعلوه عوضا من اليمين، وحَمَلوا على الحق ألفاظا معناهم فيها كعناه ، فقالوا : كلّا لأطيعتنك، يعنون حقًا ، وقالت الفصحاء : وعَوْضُ لأجلِسَ، يعنون بتينك اللفظتين حقًا، فاحتَمَلَتُ لاجرم من معنى الإقسام مثل جَيْر لافعلن، وعَوْضُ لأجلِسَ، قال أعشى بكر :

وَقُلْنَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ أَوَّلَ مَشْرَب ﴿ أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانْتَأْ بِيَحَتْ دَعَاثِرُهُ قَالُ أَبِهِ بكر: دعاثره يعني حِياضا . وقال الكبيت:

أَ أَسَلَمُ مَا تَأْتِى بِهِ مِنْ عَدَاوَةٍ ﴿ وَبُغْضٍ لَمْمَ لَا حِيرِ بِلَ هُو أَشْجَبَ وَقَالَ الآخر :

ان الذي أغناك يُغْنِينِي جَيْر ﴿ وَاللَّهُ نَفَّاحِ اليَــدَيْنِ بِالْحَـــيْرِ وَقَالَ الآخر :

جامعُ قد أَسْمَعْتَ من تَدْعُو جَيْر ﴿ وَلا يُنادِى جَامِعُ الى خَـــيْرِ وقال الآخر:

كَلَّ زَعَمْ تُمُ بِأَنَّا لا نُقَاتِلُكُم \* إِنَّا لاَمْدَالُكُم يا قَوْمَنَا قُتُــل (١) هو المصرس بن ربعي ، راجع شواهد منني اللبيب طبع مطبعة محمد اهدى مصطفى ص ١٢٥ .

أراد : حَقًّا زعمتم ، والراء فى جير ،كسورة ، والضاد فى عوض مضمومة ، ومن العرب من يغيِّر لفظ جَرَم مع لاخاصة لتحوّلها عن لفظ المعل ، فيقول بعضهم : لا جُرُم بضم الحيم وسكون الراء ، و يقول آن ذا جَرَم مع لاَجَاصة لتحوّلها عن لفظ المعل ، فيقول بعضهم : لا جُرُم بضم الحيم والراء وحذف الميم ، ويقال : لاذا جَرَم ولا ذَاجَر بغير ميم ، ولا أن ذا جَرَم ولا عَنْ ذا جَرَم ، ومعنى اللغات كلها حَقًا ، وأنشد الفراء هذا البيت و بعض الثانى :

لأَهْدِرَنَّ اليومَ هَذُرًا صادِة. \* هَذُرَ الْمُعَنَّى ذَى الشَّمَّاشِقِ اللَّهَمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

\* +

ال أبو على وحدثنا أبو بكرقال قال يحيى بن خالد : الحَسُود عَدُوَّ مَهِين ، لاُيُدْرِك وِثْرَه ، ولا يَنَال وَرُرَه ، ولا يَنَال وَرُرَه ، ولا يَنَال وَرُرَه ، ولا يَنَال اللّهُ عَلَى .

قال وقال عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف الثقفى : إنه ليس من أحد الا وهو يعرف عَيْبَ نفسه ، فعِبْ نَهْسَك ، قال : أَعْفِنى يا أمير المؤمنين ، قال : لَتَفْعَلَنَّ ، قال ، أَنا لِحَلُوجُ حَسُود حَقُود ، فقال عبد الملك : ما في الشيطان شيء شرَّ مما ذكرتَ ،

وقال الأحنف بن قيس : المَلُول ليس له وَفَاء، والكَذَّاب ليست له حِيلَة، والحَسُود ليست له راحة، والبخيل ليست له مُرُوءة، ولا يَسُودُ سَىُّ الخُلُقُ .

قال : وروى عرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وورَأْسُ العقل الإيمانُ بالله والتودُّدُ الى النباس ومااسْتَغْنَى رجل استبدَّ برأيه ولم يَهْلِك أحدُّ عن مَشُورة واذا أراد الله بعبد هَلَكةً كان أوَّلَ ما مُهْلِكه رَأْيُهُ " .

وكان يقال: لا ظَهِير أَوْتَق من المَشُورة .

قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحَزْم ؟ فقال: <sup>وو</sup>أن تستشير ذا الرَّأَى وُتطِيعَ أمره ".
وقال أعرابى: ما غُيِنْتُ قَطَّ حتى يُغْبَن قومى . قيل: وكيف ذلك " قال: إنى لا أفعل شيئا حتى أشاورهم .

> قال : وأنشدنا مجمد بن يزيد النحوى فى الحُمَّى : تَفَاءَلُتُ باسم سواها لها ﴿ كَأْنُ لَيْسَ لَى باسْمها خَبْرُهُ

فَطَ وَرًا أُلَقِّبُهَا شُخْ نَةً .. وَطَ وَرا أَلْقَبُهَا أَسُفُ اللَّهِ وَلَا أَلْقَبُهَا أَكُنْتَ \* فَيَعْلُو اللَّمَّائِبَ والصَّدْره ويَرْبُو الطِّحال اذا ماأَ كَانْتِ \* فَيَعْلُو اللَّمَّائِبَ والصَّدْرة كانى اذا رُحْتُ من منزلى \* لَبِسْتُ النَّيْبِ على زُكْرة

> \* \* \*

قال : وحدثنا الزبير قال حدثنا ابراهيم بن منذر عن مطرف بن عبد الله بن خو يلد الهُذَلَى عن أبيه عن جده قال : بَبْنَا أَنَا وَأَبِي نَطُوفُ بِالبَيْتِ، اذَا نَحَنَ بِعَجُوزَ كَبِيرَةَ تَصْرِبُ أَحَدَ خُيْبُهُا بِالآخِر، أَقْبِحَ مَجُوزَ رَأَيْبُما قَطَّ، فقال لى : يابنى، أتعرف هذه ؟ قلت : ومن هذه ؟ قال : هذه التي يقول فيها الشاعر :

سَــاَلام لَيْتَ لِسَانًا تَنْطِقِين به ﴿ قَبْلَ الذَى نَالَنِي مِنْ قِيلَه قَطِعا أَدعو أَن هَجَـرها قلبي فيتبغني ﴿ حتى آذا قلت هذا صادق نَزَعا يَلومني فيله أطار اللَّوْمُ أَم وَقَعا يَلومني فيله أطار اللَّوْمُ أَم وَقَعا

قال وأنشدنا الزبير :

فلوكان يَسْتَغْنِي عن الشَّكُر ماجد مِ لِعِلَّةِ تَجْدٍ أُو عُسلُوِّ مكانَ لَمْ اللَّهُ العَبادَ بِشُكُوهِ ﴿ فَقَالَ اشْكُرُوا لَى أَيَّهَا الثَّقَلَانَ لَمْ أَمْرَ اللَّهُ العَبادَ بِشُكُوهِ ﴿ فَقَالَ اشْكُرُوا لَى أَيَّهَا الثَّقَلَانَ

قال وأنشدنی الریاشی قال : أنشدیها تمـام للحارث بن عباس بن مرداس السُّلَمی یوصی ابنَــه رضی الله تعالی عنهما :

واذا أُنْتَ فَ عَمَابَةً فَى شُرِّمَةٍ \* يَتَعَاكُونَ البَّكُ يُومَا فَاعْدَلُ وَاصْدُقُ اذَا حَدَّمُ تَنْ يَومَا مَعْشَراً \* واذَا عَيِيتَ بأَصْلِ عِلْمَ فَاسَالُ وَذَرِ الْمَجَاهِلُ إِنْهَا مَشْتُومَة \* وإن المرقُّ أَهْدَى النَّصِيحة فَاقْبَل

قال أبو بكر: وحدثنا أبو زيد عربن شَبَّة قال حدثنى الباهلى قال حدثنا الهيثم بن عدى عن مجالد وابن عياش عن الشعبى قال : لما أنهزَم ابن الأشعّث ضاقت بى الأرض، وكره مُتُ ترك عيالى وَوَلَدى، فَالِقيت يزيد بن مُسْلِم، وكان لى صديقا، وكانت الصداقة تنفع عنده؛ فقلت له : قد عرفت الحال بينى و بينك، وقد صِرْنا الى ما ترى ، قال : يا أبا عمرو، ان الجخاج لا يُكذّب ولا يُعْوَى ولا يُنْبَح، ولكن فُمْ بين يديه، فقال : أعام ؟ قلت : نعم، أصلح الله الأمير، قال : فوالله ما شَعَر المجاب الا وأنا ما أنَّل بين يديه، فقال : أعام ؟ قلت : نعم، أصلح الله الأمير، قال : ألم أقد من العراق فاحسَنْتُ اليك وأَدْبَيْتُك وأَوْفَدُنُك على أمير المؤمنين واستَشَرْتُك؟ قات : بل أبها الأمير، قال : فاين كنت من هذه الفتنة؟ قلت : اسْتَشْعَرُنا الحوق، واكْتَحَلْنا السَّهَر، وأُجْرَنَ بنا المَنْلُ، وأُوحَشَ بنا المَنابُ، وفقدُنا صالح الإخوان، وشَمِلْتنا فتنة لم نكن فيها بَررة أثقياء، ولا فَحرة أقوياء، وهذا يزيد ابن أبى مسلم قد كان يعرف عُدْرى، وكنت أكتب اليه ، فقال : صَدَق، أصلح الله الأمير، قد كان يكتب الى بعذره و يخبرنى بحاله ، فقال المجاج : فهذا الأحمق ضَرَبَنا بسيفه ثم جاءنا بالأكاذيب ، كان وكان، انصَرف الى أبى أبى أب المناب المؤلف المناب الشرف الى أبى المناب المؤلف اله المناب المن

وأنشدنا محمد بن يزيد النحوى قال أنشدنا التوزى لغلام يقوله في مؤدِّبه ، وكان أُقْمِد، فقال :

فَرَحَ الْمُقْعَدِ لَمَا أُقْعِدا ﴿ فَرْحَةً لِلَّهِ حَتَّى سَعِدا

فسالناه لماذا قال لى \* اننى كنت زمانا مُفْسِدا

أشترى الثوب فلا يَقْطَعُني \* فَهُوَ اليـــوم قَميص وردا

قال وأنشدني الرياشي للربيع بن ضبع الفزاري هذه الأبيات :

أَلا أَيْلِعْ بَيِّي بَنِي رُبِّيعٍ \* فَأَنْذَالُ البَنينِ لَكُمْ فِداء

بأنى قد كَبِرْت ورَقَّ ءَظُمى \* فــلا يَشْغَلُكُم عــنى النساء

وان كَمَانيني لَنِساء صـدْق \* وما أَشْكُو بَنَّي وما أَساءوا

اذا جاء الشيئاء فَأَدْ فِئُونِي \* فَإِنَ الشَّيْخُ يُهُرِمُهُ الشَّنَاءُ وَأَمَّا حِينَ يَذْهَبُ كُلُّ قُرِّ \* فَسِرْ بِالَّ خَفِيفَ أَو رِداء وَأَمَّا حِينَ يَذْهَبُ كُلُّ قُرِّ \* فَسِرْ بِالَّ خَفِيفَ أَو رِداء (١) اذا عاش الفتى مائتين عاما \* فقد أَوْدَى المَسَرَّةُ والفَتَاء

قال أبو بكر: ولبعض المحدّثين شبيه بهذا:

لا تَدَعْ لَذَة أَيُومٍ لِغَدِ ﴿ وَبِعِ الْغَيَّ بِتَعْجِيلِ الرَّشَدُ الْبَهَ الْمَا لَهُ الْمَدُ الْمَا الْمَ الْمَدُ الْمَا إِنَّ أُخِرَتُ عَنْ وَفَتِها \* باختداع النفس عنها لم تُعَدُّ فاشْغَلِ النفس بها عنشُفْلِها \* لا تُفَكِّرُ في حَمِيمٍ وَوَلَد أَوْما خُبِرْتَ عَمَّا قيل في ﴿ مَشَلِ باقٍ على مَرِّ الْأَبْدِ إِنِّهَا خُبِرِتُ عَمَّا قيل في ﴿ مَشَلٍ باقٍ على مَرِّ الْأَبْدِ إِنَّهَا خُبْرَتَ عَمَّا قيل في ﴿ مَشَلٍ باقٍ على مَرِّ الْأَبْدِ إِنْهَا كُنْيَاكِي نفسي فَاذًا ﴾ تَلفَتْ نفسي فلا عاش أحد

قال أبو بكر : وسألت بندار بن لرَّة عن قول عمر : يُشْتِز، فقال لى : يُزْعج، وأنشدنى :

أَهَاجَكُ العَارِضُ الوَمِيضُ \* نَعْمُ فَقَالَى له مَهِيضَ يُشْتَرُنَى الشَّوق عن فِراشِي ﴿ وَكَيْفَ يَشْتَاقَ مَن يَبِيضَ

ومعنى يَبِيضُ يُقِيمِ فَلَا يُبرَح، يقال : باض فلان بالمكان وَأَلَبَّ به وأَرَبَّ به اذا لَزِمه فلا يَبْرَحُه. ومعنى البيت كيف يشتاق من لا يَتَهـيًا له أن يبرح مَوْضِعَه ويَقْصِد وَطَنَ محبوبه ! .

قال : وحدَّثنا محمد بن يزيد قال : قيل للأحنف بن قيس : أيُّ المجالس أَطْيَب؟ قال : ما سافَرَ فيه البصرُ واتَّدَعَ فيه البَدَن .

وقيل الأمون : ما أَحْسَنُ الأماكن؟ قال : ما بَعُدَ فيه نَظَرُك وَ وَقَف استحسانك عليه . فقيل له : فأيَّ الأشياء أحسن؟ فقال : أحسن الأشياء ما نَظَر اليه الناس .

قال وقال محمد بن يزيد: حدثنى بعض أولاد العجم قال: قيل لشرَّ اعَةَ بن الزَّنْدَبُوذ: أَىُّ المواضع أطيب؟ قال ما اجْتَمَع حُسْنُه، وتَوَسَّطَتْ مسافَةُ النظر اليه. وقيل له: أَى أوقات الشَّرْب أطيب؟ قال: كَشَاط على غِبِّ . قيل له: فاذا استوى ذلك؟ قال: لا تَقُوم الحلافة بضَحكات الصَّبُوح. قلل: فَمَنْ أَمْتَعُ الحَلساء؟ قال: الذي اذا عَجَّبْتُه عَجِب، واذا غُنِّي طَرِب، واذا أعْطى شَرِب؛ قبل قيل له: فَمَنْ أَمْتَعُ الحَلساء؟ قال: الذي اذا عَجَّبْتُه عَجِب، واذا غُنِّي طَرِب، واذا أعْطى شَرِب؛ قبل

<sup>(</sup>١) و بروى فقد ذهب المروءة والفتاء؛ كذا في هاءش الأصل .

له : فأى المواضع أطيب للشرب؟ قال : اذا لم تكن شمس تُعْرِقة ولا مَطَرُّ مُفْرِق، فالشرب على وجه السهاء .

وأنشدنا الزبير لعبد الرحن بن حسان في آل سعيد بن العاص رضي إلله تعالى عنهم : أعِفًاءُ تُحُسِّبُهُمْ مِلْحَيَا ﴿ وَ مَرْضَى تَطَاوِل أَسْقَامُهَا يَهُونَ عَلَيْهُمُ أَمِلْحَيَا ﴿ وَ مَرْضَى تَطَاوِل أَسْقَامُهَا يَهُونَ عَلَيْهُم اذَا يَغَضَّبُو ﴿ نَ شُخْطُ العُداة و إرْغَامُهَا وَرَّتُقُ الْوَقِ وَمَّتُ الزَّوق ﴿ وَقَضُ الأَمُورِ و إبرامُهَا وَرَتْقُ الْوَقِ ﴿ وَقَضُ الأَمُورِ و إبرامُهَا

قال وأخبرنا الزبير فال حدّثنا عمر بن عثمان قال حدّثنى رجل من أهل مَنْدِج قال: قَدِم علينا الحَكُمُّ آبن المُطَّلِب بن عبد الله بن المطاب بن حَنْطَب ولا مال معه، فأغنانا كلَّنا ، فقلنا : كيف ذاك؟ قال : عَلَّمَنا مَكارمَ الأخلاق فعاد غَنَيْنا على ذَقيرنا فَغَنينا كُلُّنا ،

قال عمر بن عثمان قال الرّاتِجيّ يرثى الحكم بن المطلب :

ماذا مِمَنْبِعَ او تَنْبِشُ مَقَابِرَها ، مر التَّهَدُّم بالمعروف والكرم سالوا عن المجدوا لمعروف مافعلا ، فقلت إنهـما ماتا مَعَ الحَمَّمَ

قال وحدَشَا الزبير قال حدَشَا أبن عياش السعدى عن أبيه قال : رأيت جارية من العرب وضيئة أعجبتنى؛ فماشَيْتُهَا الى مَظَلَّتِها، فقالت لى عجوز بفناء المَظَلَّة : مالك ولهذا الغَزَال النَّجْدِى؟ والله لاتَّحْلَى منه بشيء . فقالت الحارية : دَعيه يا أُمَّاه يكن كما قال ذو الرمة :

وإن لم يكن إلا مُعَرَّس ساعةٍ ﴿ قَلِيكُ فَانِّى نَافِعُ لِى قَلِيلُهَا

قال وحدّثنا أبو العباس عن آبن عائشة قال : وقف وَفْذُ بباب عمر بن عبد العزير، فأبطأ عليهم إذْنُه، ففال أحدهم : ما يَصْلُح هذا أن يكون عبدا للحجاج، فَنَمَت الكلمة اليه، فأذن لهم فدخلوا، فقال : أيكم القائل كذا وكذا ؛ قال ، فأرَمُوا، فقال : حَقًّا لتقولُنَّ ؛ فقال رجل من القوم : أنا قلتها وما ظننتها تَبلُغ ما بَلَغَتْ . قال : فان الله يغفر لك، كيف ذكرت الججاج وما كانت له دنيا ولا آخرة ! فهلا فَضَّلْت عَلَى زيادا الذي جَمَع لهم كما تَجْعَع الذَّرة وحاطَهُم كما تَحُوط الأمُّ البَرَّة ! .

قال وحدَثنا محمد بن يزيد قال : خرج سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهم الى منتزه له ، وحَمَل معه بناته ، فاتبعه أَشْعَب، فلم يَجِدُ مَسْلَكًا للدخول عليه ، فتَسوَّر الحدارَ ، فقال له وقد بَصُربه : يا أشعب م اتَّقِ الله بَنَاتِي بَناتِي، فقال أشعب : لقد عَلِمْتَ مالَنَا في بَنَاتِك منْ حَقً و إنَّك لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد ، قال : فَضَحِك منه وأدخله ،

قال وحد ثنى محمد بن يزيد قال حد ثنى على بن عبد الله قال : دخل قوم على عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه ، فكلَّمهم فأغلظوا له ، فغضب ، فقال له ابنه عبدُ الملك : وما يُغْضبُك يا أمير المؤمنين و إنما يُعْسِدُك أَن تَأْمَرَ فَتطاع؟ فقال : أَمَا غَضبتَ أنت يا عبد الملك؟ قال : بلى والله ، ولكن ما ينفعنى حثمى اذا لم أَرَّدَه على غَضَى فَيسَكُن ؛ وأنشد :

وما الحِيْمُ إلا رَدُكَ الغَيْظَ في الحشا ، وصَفْحُك بالمعروف والصَّدْرُ واغرُ تَرَى الحَبْدُ والأحلام فينا في تَرَى \* سَسيفِها هَفَ إلَّا وآخَرُ زاجر

قال وأنشدنا الزبير قال أنشدنى عمى مصعب بن عبد الله قال الزبير وأنشدنيه سمعيد بن عمر الزبيرى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد قال قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضى الله تعالى عنهم هذه الأبيات :

تَعَلَّغَلَ حُبُّ عَثْمة في فؤادى ﴿ وَبِادِيهِ مَعَ الْحَـافَىٰ يَسِـــيُرُ

تغلف ل حيث لم يَبْلُغُ شراب \* ولا حُزَّن ولم يبلغ سُرور

صَدَعْت القلبَ ثم ذَرَرْت فيه ﴿ هَواكِ قَلِيمٍ فَالْتَأْمِ الفُطُّـورِ

أكاد اذا ذَكُرْتُ العهـدَ منها \* أطِـير لو آتَ إنسانًا يطير

وأنْفَـــذَ قادِحاكِ ســوادَ قَلْبِي ﴿ فَانْتِ عَلَى مَا عِشْـــنَا أَمـــير

قال وأنشدنا الزبير :

لا تَشْتُمَنُّ امرأً من أن تكون له ﴿ أُمُّ من الرُّومِ أو صَفْراء دَعْجاء

فَرُبُّ مُعْدِبِةٍ لِيست بُنجِبة \* ورُبِّكَ أَنْجَبِتُ للصَّل عَجْاء

و إنما أُمُّهات القوم أَوْعِيـةٌ \* مُستَوْدَعات وللأحسـاب آباء

قال وأنشدني الزبيرقال : أنشدني عمِّي لاّبن الحر :

إِنْ تَكَ أُمِّى مِن نُساء أصابَها \* سِباءُ القَنَا والْمُرْهَفات الصَّفائح وَنَا اللهُ اللهُ الصَّرائع وَنَا اللهُ السَّرائع النساء الصَّرائع

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله محرف عن يحسمك بتقديم السبن على الموحدة أي يكفيك من قولهم أحسبني الشيء أي كفاني ٠

[كتاب يزيد بن عبد الملك الى هشام الخليفة بعدد بعاتبه وقد بغه أنه يمنى موته ]
قال وحدّثنا الرياشي قال : كتب يزيد بن عبسد الملك الى هشام ، وكان الحليفة بعده ، هذه الأسات :

تَمَــنَّى رَجَالُ أَن أَمُوت وإِنْ أَمُّتُ \* فَتِلْكُ سَبِيلَ لَسْتُ فَيْهَا أَوْحَـــد فَ عَيْشُ مِن يَرِجُو رَدَاى بِضَائرى \* وَمَا عَيْشُ مِن يَرِجُو رَدَاى بُخُـــلد فَقُلُ لَلذَى يَبْغِى خِلافَ الذَى وَضَى \* تَجَهَّــز لأخرى مِثْلِها فَكَأَنْ قَــدِ قال : فكتب اليه هشام :

ومن لا يُغَمِّضْ عَيْنَهَ عن صَديقه ﴿ وعن بعض ما فيه يَمُنُ وهُوَ عاتب ومن لا يُعَمِّضُ عَيْنَهُ عن صَديقه ﴿ وعن بعض ما فيه يَمُنُ وهُوَ عاتب ومَنْ يَتَنَبَّع جاهدًا كُلِّ عَثْرَةٍ ﴿ يَجِدُها وَلا يَسْلَمُ لَه اللَّهُمْرَ صاحب

اذا أنت لم تُنْصف أخاك وَجَدْتُه \* على طَرَف الهجران إن كان يَعْقل

<sup>(</sup>۱) مهامش الأصل يروى لعمرى ، وهذا الشعر معن بن أوس . (۲) أبراك خصم : غلبسك وقهرك ، ومنه قول أي طالب به تب قريشا في أمر سيدنا رسول الله على وسلم و يمدحه :

كديَّم وحق الله رَبْرَى مُحمَّد ﴿ وَلَمَّا لَطَاعَنِ دُولَهُ وَلِنَاصَبِي

وَيَرَكَبُ حَدَّ السَّيْف من أَن تَضِيمه \* اذا لم يكن عن شَفْرةِ السَّيْف مَنْ حَلْ قال أَبو على : وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا الزبير بن بكار :

وأَبْثَنْتُ عمرًا بعضَ ما في جَوانِمي \* وجَرَّعْتُ من مُرِّ ما أَتَجِرَّع ولا بُدَّ من شكوى الى ذى حَفِيظة \* اذا جَعَلَتْ أسرارُ نفسى تَطَلَّع فال : وأنشدنا أيضا :

ألا يا خليلَ النفس هل أنت قائل \* لزينب حاجاتى الستى أنا هائب وما بِيَ عِنَّ أنن أقول بحاجتى \* ولكنَّا يَشِي عَلَى الرَّقائب بَلَى فاسْلَمِي يا دار زَيْنَبَ وانْعَمِى \* صَباحا اذا ما كان سَلْمٌ مُقارِب فامًا سَلِمٌ والْحُرُوبُ مكانها \* فلا كَيْفَ يُهْدِي بالسلام المُحارِب

قال أبو على : وأنشدنا أبو بكربن أبي الأزهر قال : أنشدنا أحمد بن يحيي ثعلب لبعضهم :

إِنِّى وَاتَّ بَنِي عَمِّى لَفِي خُـلُقِ \* عَمَّ قليل أراه سوف ينكشف يُزَمِّلُون جَنين البُغْض بينهِ مَ \* والضَّغْن أَسُود أو في وجهه كلف اذا لَقِيناهُ مُ مَّتُ عيونه مُ \* والعَيْن تُخْيِر ما في القلب أو تصف

(١) قال ثملب : اشتكى الوليد بن عبد الملك ، وبلغه قوارص وتقر يض من سلمان بن عبد الملك وتمن لموته لما له من العهد بعده ، فكتب اليه يعتب عليه و في آخركتابه :

تمنى رجال أن أمـــوت وان أمت \* فنلك طريق لست فيها بأوحــــد وقد علمـــوا لو ينفع العلم عنــدهم \* لئن مت ما الداعى على بمخـــــلد منبــــه تجرى لوقت وحنفـــه \* سيلحقه يوما عــــلى غير موعــــد فقل للذى يبغى خلاف الذى مضى \* تهيأ لأخرى مثلها فكأن قــــد

فكتب اليسه سلميان : قد فهمت ما كتب به أمير المؤمنين ، فوالله لتن كنت تمنيت ذلك تأميسالا لمـا يمخطر فى النفس ، إنى لأتول لاحق به وأول منعيَّ الى أهله ، فعلام أتمنى مالا يلبث من تمناه إلا ريث مايحل السفر بمنزل ثم يظمنونهاعته ! وقد بلغأمير المؤمنين ما لم يظهـــر على لسان، ولم يرفى وجهى ، ومنى سمع من أهل النهيمة ومن لا روية له أسرع ذاك فى فساد النيات والقطع بين ذوى الأرحام، وكتب فى آخركتابه :

ومن يتتبــــع جاهدا كل عثرة ﴿ يُصِبُّهَا وَلَا يُسْلِّمُهُ الدَّهُرُ صَاحَبُ

فكتب اليه الوليد : قد فهم أمير المؤمنين كتابك ، ف أحسن ما اعتذرت به وحذوت عليمه ! وأنت الصادق فى المقال ، الكامل فى الفعال ؛ وما شىء أشبه بك من اعتذارك ، وما شىء أبعد منك من الذى قبل فيك ، والسلام ، روى هذا ثعلب في الحجالسات ، كذا بهامش الأصل ملجعة ا بهذا الموضَع ،

## [ سؤال مسلمة بن عبد الملك لنصيب الشاعر وما أجاب به ]

قال وحدّ شا محمد بن يزيد قال حدّ ثنى ابن عائشة قال قال مسلمة بن عبد الملك لنصَيْب: أَمَدَ حُتَ فلانا ؟ يعنى رجلا من أهل بيته ، قال له : قد كان ذاك ، قال : أو حَرَمَك؟ قال : قد كان ذاك ، قال : أفلا هَجَوْتَه؟ قال : لم أفعل ، قال : و لم ؟ قال : لأنى كنت أحق بالهجاء منه ، اذ وَضَعْتُ مدى في مثله ، فأعجَبَ مسلمة قولُه ، فقال له : سَلْنِي ، قال : لا أفعل ، قال : ولم ؟ قال : لأن يَدَك بالعطاء أشْمَحُ منى بالسؤال ، فأعطاه ألف دينار ،

قال: وأنشدنا محمد بن بزيد لشيخ من الأزد يقوله فى محمد بن يحيى بن خالد وقد امتدحه فَحَرَمَه أَوْلِنِي يَا مُحَتَّــُدُ بِنَ يَحْيى ﴿ مَقَالًا لَمُ أَكُنَ فِيهِ صَدُوقًا جَعَلْتُكَ فِيهِ ذَا مجمد و بأس ﴿ وَتَلْكُ مَقَالُةٌ بِكُ لَنَ تَلِيقًا

فَلَسْتَ بِضَائِرِ أَبِدًا عَدُوًّا ﴿ وَلِسِتَ بِنَافِعِ أَبِدَا صَدِيقًا

قال وأنشدنا أيضا:

مِنَ الناس مَنْ يَغْشَى الأباعدَ نَفْعُه ﴿ و يَشْــقَى بِهِ حَتَّى الْمُــاتِ أَقَارِ بُهُ

فان كان خيرا فالبعيد يناله \* وإن كان شرا فابنُ عمك صاحبُه

قال وأنشدنا محمد بن يزيد :

سقاني هُـذَيْلُ من شراب كأنَّه \* دَمُ الجَوْف قد يُدْنِي الحليمَ من الجهل

حَطَطُت عليه وافر العقل صاحيا \* في زال بالتقريب والأهل والسهل

سمقانى ثلاثا واثنتين وأربعًا \* خَوَتَّنَ مَا بينِ الدُّؤَارة والنَّعْلَ

فَرُحْتُ كَأَنَّ الأرضَ أَرْكُل مَثْنَهَ \* اذا هي دارت بي فَيَعْدِهُمَا رَكْلي

كَأْتِّي وَنَفْسِي بِينِ دار ابن سالم ﴿ وَرَارِ غَرِيبٍ فِي أَفَاحِيصَ أَوْ وَحُلَّ

## [ ما وقع لكثير عزة مع جميل بن معمر وقد انتقبا ]

قال وحدثنا أبو زيد عمر بن شَــبَّة قال حدّثنا الباهلي عن الأصمعي عن أبى عمرو بن العــلاء قال حدَّنى أدهم التميمي قال : لقيت كُتَيِّر عَزَّة، فقال لى : لقيني جميــل بن معمر في موضعك هــذا، فقال لى : من أبن أقبلت ؟ فقلت : من عند أبى الحبيبة والى الحبيبة، أعْنِي أبا بُثَيْنة وأعْنِي عَرَّة .

ققال لى : أن لى اليك حاجة ولا بدّ من قضائها : تَرْجع الى بُثَيْنة وتُواعدها لى مَوْعِدا . قلت : إلَّى استحى من أبيها وعَهْدى به آنفا . قال : فلا بدّ من ذاك . قلت : مَتَى أَحْدَثُ عَهْدِك بها ؟ قال : بالدَّوْم وهم يَرْحَضُون ثيابا . قال : فرجعت الى أبيها عَوْدِى على بَدْئى ، فقال ما رَدَّك يَابَنَ أبنى ؟ قال : قلت أبياتا عَرَضَتْ لى أحببت أن أنشدكها قال : وما هم ؟ قلت :

وَقُلْتُ لَمَا يَا عَنَّ أَرْسَلُ صَاحَبِي ﴿ عَلَى نَأْى دَارٍ وَالرَّسُولُ مُوَكَّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل بَانَ تَجْعَسَلَى بَيْنِي وَبِينَتُ لَنْ مُؤْعِدًا ﴿ وَأَنْ تَامِرِينِي بِاللَّذِي فَيْسَهُ أَفْعِلُ وَآخَرُ عَهَمَا لَا يُسْوِمُ لَقِينِنِي ﴾ بأسفل وادى الدَّوْمِ والنَّوْبُ يُغْسَلُ

قال: فَضَرَبَتْ بثينة الجدار، وقالت: اخسأ اخسأ، فقال لها الشيخ: مَهْيَمْ يا بثينة؟ فقالت: كلب يأتينا اذا نَوَّمَ الناسُ من وراء الرابية. قال: فرجعت الى جميل فأخبرتُه أنها قد وَعَدَّتُه اذا نَوَّم الناس من وراء الرابية.

قال وحدَّثنا الزبير قال حدَّثنى محمد بن يحيى قال حدثنى رجل من أهل اليمامة قال : كان لنا غلام زُنْجِى أعجمى قد نَطَق وَقِهم شيئا من العربية، وكان يسوق ناضحا لنا ويرتجز بكلام لا نَتَبَيَّنه، فمرّ بن رجل فسمع كلامَه وأَصْنَى اليه، فقلنا له : أتفهم ما يقول ؟ قال : نعم ينشد :

فقلت لها أنَّى اهتديتِ لفِتْية ﴿ أَنَاخُوا بَجَعْجَاعٍ قَــُلائُص سُمَّمَا فَقَالَت كَدَاكَ العَاشِقُونُ وَمَن يَخَفُ ﴿ عِيونَ الْأَعَادَى يَجْعَلِ اللَّيــل سُلّمًا قال : فكنا نتفهمه بعد فنرد لفظه الى ترجمتنا .

قال وأنشدنا محد بن يزيد لأعرابي يقوله في ابنه :

أَلَا يَا سُمَيَّبَةُ شُمِّى الوَقُودا \* لَعَلَّ الليّالَى تُؤَدِّى يزيداً النّالِي اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّه المُسارِحُ أَضِحَت جَالِيدا كَفَالَى الذّى كَنْتُ أَسْسَعَى له \* فكان أبًا لَى وكُنْتُ الوليدا

[حديث أبي جعفر المصور مع رجل من أهل الشام]

قال وحدث عمر بن شبة قال حدثنى يحيى قال حدثنى رجل مر ولد خريمة بن يحيى قال : قدم رجل من أهـــل الشأم من بنى مُرَّة على أبى جعفر المنصور ، فتكلم معــه كلاما حَسَنا، فقال له أبو جعفر : حاَجَتَك؟ فقال : مُعْمِثُكُ ساعة مُمْكُلُك أبو جعفر : حاَجَتُك فإنه ليس كلَّ ساعة مُمْكُلُك

هــذا ولا تؤمر به ؟ فقال : والله ما أَسْتَقْصر عُمْرَك ، ولا أخاف بُخْلَك ، ولا أَغْتَنم مالك ، و إنّ سؤالك لَشَرف، وإن عِطاءُك لَزَيْن، وما بامرئ بَذَل وَجْهَه اليك نَقْصٌ ولا شَيْن؛ فقال أبو جعفر : يا ربيع، لا ينصرف من مقامه إلا بمائة ألف درهم، فحَمَّلت معه .

قال وأنشدنا محمد من بزيد بر

كُلُّ يوم يُمـرُ يَأْخُــُ لِمُعضى ﴿ يَأْخُدُ الْأَطْيَيْنِ مِنَّى وَيَمْضَى قَدُدُ تَلَدُّذُتِ بِالمُعَاصِي قَدِيمًا ﴿ وَ نَفْسِ كُفِّي لِيسَ المُعَاصِي بَفُرْضَ

قال وأنشدنا أيضا:

كُنْ حَيِيًّا أَذَا خَسَلُوْتَ بَذَبِ ﴿ وَاحْسَذُرِ السَّخْطُ مِنْ عَلَيٌّ تَجِيد وَيْكَ بِارِزْتَ مِرِ. ] يَرَاكُ عُتُدوًا \* وتَوَارَيْت عرب عيون العبيد وبحلم الإله عُدْتَ الى الذني الله عَمْنَ عَبُّ يسوم الوعيد أَقَــرَأَتَ القرآنِ أَم لَسْتَ تَذْرى \* أن ذا العَرْش دُونَ حَبْل الوريد

انتهى ما أملاه أبو على من النوادر زائدًا على ما في الأمالي صلَةً لها بحمد الله وعونه ، وآخُر ما جمعت من ذلك قصيدةً رُثَّى بها أبو بكر بن در يد لبعض البغداديين يقولهـــا فيه تَغَمَّده الله برحمته ورضوانه

وهي هذه:

يَلُوم على فَدرُط الأَسَى ويُفَنَّدُ \* خَلِيٌّ من الوَجْد الذي يتجدُّد ويُكْبِر أن يَنْهَلُّ دمُّعُ أَراَقَهُ ﴿ تَضُدُّمْ نَارُ فِي الْحَشَا لِيسَ تَخْسُدُ وتَسْتَصْغُرُ الرُّزْءَ الذي جَلَّ قَسَدُرُه ﴿ وَكُلُّ امْرِئَ بِاكَ عَلَى مُ مُسْعِد حَرَامٌ على الأجفان أن تَرِدَ الحَكَرَى ﴿ أَجَــُ لَ مَالَمَا الا التَّسَــُهُدَ مَــُورِد و نَسْلُ على المحزون أن يَقْبَل الْأَسَى ﴿ بَلَى حَظُّه حُرْنُ لِهِ الدهـ ريُّكَد فَى الْمُفُونِي عَامِدُونُ حَيْنِ تَرْقُدُ \* وَلَا لُدُمُوعِي سَلُوة حَيْنِ تَعْجُسِد هـ و الدهـ و يرمينا بأسهم صَرْفــه ﴿ فَيُصْمَى الرَّمَايَا حِينَ يَرْمَى ويُقْصِد فُ لا جَمْعَ أَلَّا وَالزَمَانِ مُفَ رِّق \* وَلا شَمْ لَ الا بِالْخُطُ وَبِ مُبَدَّد \* ولا رسد الا والليالي وصَسرَفُها ﴿ تَحُسول بِه عِن كُلُّ ما كُنتَ تَعْهَد ولا حال الا وَهْيَ رَهْرُ بُ يَتَقُدل ﴿ اذَا صَلَحت فِي اليهومُ أَفسَدُهَا الغَد جَرَتْ عَادَةُ الدنيا بكل الذي تَسرَى ﴿ وليس لهَا تَسرُكُ لمَا لَتَعَسَّود فصيرا وتسلما لكل مُلَّمة \* اذا لم يكن يوما على الدهر مُنْجد لَعَمْرُكُ مَا أُصِحتُ جَلْدًا عِلَى التي و مُنيتُ بِ الكِنِّي أَتَجَلَّد أَفِي كُلِّي بِوم يُفْقِد الدهرُ ما جدا \* يَعدرُ عليا فَقُده حين يُفْقَد وتَفْجَعُنا الدنيا بعالق مَضَائة ﴿ تُنَافِس فِيهِ مَا حَيِينا وتَحُسُد نُدَّةُ خُلَّانِ الصفاء وتَقْطَعِ الشِّمقاديرُ مِنَّا وُدَّ من يتَّودَّد نْقَارَق مر . لَدْ يَق الَّذِي بف راقه ﴿ وَيَنْأَى القريبِ الْإِلْفُ مَنَا وَيَبْعُ لَـد أرانا بصَّــرْف الدهر نَفْنَي ونَنْفَــد \* وتَفْــنَي صُروف الدهر أيضا وتَنْفَد علياك أبا بكر سالاًم ورحماةً \* مها في جنَّان الخالد أنت نُخَالًا وجاد تَرَّى صُمَّتَهُ عَلَى وَابِلَ \* مِنَ الْمُوزُنُ وَكَانُ يَرَاحٍ ويَزْعُدُ اذا ما استطار البرقُ في جَنباته \* حَسبْتُ الظِّبا فيه عشاء تُجَرَّد وإنأرْزَمَتْ فيـــه الرَّوَاعدُ خلْتَــه ﴿ حَنينِ مَتَـالُ فِي يَفَـاع يُـــرَدُد فقد ضَمَّ منكَ الثُّرْبُ تَجْدِدا وسُودَدا \* يُقَصِّر عن أَدْنَى مَدَّاه المُسَدِّود فَقَدْنَاكَ فَقُدِدانَ المَصابِيحِ فِي الدُّبِي \* اذا ضَلَّ عن قَصْد الهداية مَقْصَد وماتت بموت العسلم منىك قلوبنًا ﴿ وَكُنْتَ حَيَاهَا لَمْ تَزَلَ بِكُ تُرْشُدِ لْتَبْكُكَ أَبِكَارُ الْمَعَانِي وَعُونُهَا ﴿ وَغُرُّ الْقُوافِي حَيْنِ تُرْوَى وَتُنْشَد تَسير مسير الأنْجُدُم الزُّهُم كلُّم \* خَبا ضَوْءُ شهر أشرقت لَتَوَقَّد لَا نُشَرْتَ بِالمِلْمِ الخليلَ فَقُلْتُنَا \* نُشَاهِده إن ضَّنَا منك مَشْهَد وجالسَّتَنَا بِالأَصْمَـعِيِّ ومَعْسَمِي \* وأَوْجَـدُتنا ما لم يكن قبـلُ يُوجَد وَخَلْنًا أَبَا زيد لَدَيْنًا ثُمُثَّدً \* وأنت بفضــل العـــلم أعــلى وأزْيَد وشاهَــ مْتَنَا بالمازي وعلمه \* وما غاب عَنَّا اذ حَضَــ رْتَ الْمُ بَرَّد هَوَتْ أَنْجُمُ الآداب والمسلم واغْتَدَتْ ﴿ رَيَاضُهُمَا مر لِي بِعَسْدِه وهي هُمَّدَ

وكَانَ جِنابُ العِسلمِ اذكان مُخْصِمِبا ﴿ وَأَفْسَانُهُ مِيسِلٌ رَوَاءً مَيْسَلَّا نقدد أصبحت مُذْبان وَهِي هَشَائُمٌ ﴿ ثَوَا بَتُهَا يُجْتَثُ مَنهَا وَتُعْضَدُ مَضَيْتَ أَبَا بِكُرَ مَي دا وَخَلَّفَتْ ﴿ مَسَاعِيكُ فَضْ لِرَّ بِينَا لِيسَ يُحْمَدُ كَمَا وَدَّعَ النِّيثُ الذي عَــمُ تَفْسِعُه ﴿ وَأَضْحَى بِــه كُلُّ السِّرِيةُ يُرْفَسِدُ تَوَحَّــدْتَ بِالآدابِ والعـــلم والحجام \* فانت بحُسْن الذكر منها مُوحَّـــدُ حَدُنا بِك الأيَّام ثُمَّتَ عاضَا \* مُصابُك منها ذَمَّ ما كان يُحَدِّد شَهِدُنا عَــلى الأيَّامِ أَنَّ سُرُورَها ﴿ غُــرُورُكَمَا كَا بَفِضِــلك نَشْــهَد عَـــلِي أَىِّ شِيْ مَنْـُكُ نَأَشِّي اذَا جَرِت ﴿ مَاسَنُ وَصَّـفَ بَادِئَاتُ وَعُـــوَّدَ على علمك الوارى الزِّناد اذا غدا ﴿ زنادُ امْرِئُ في علمسه وهمو مُصْلِد وأخلاقك الغُـــرِّ التي لو تَجَسَّـــدَتْ ﴿ لَكَانَتَ نَجُومَ السَّــمَٰدُ حَينَ تَجَسَّــــد عَـلِي رأيك المـاضي المُضيء الذي به ﴿ يُفَضُّ رَاجِ الْحَطْبِ وَالْحَطُّبُ مُؤْصَد لقد شَمَلَتْ فيك الرَّزيَّةُ يَعْسُرُباً \* ولم يَحْسِلُ منها فيك من يَمَّعَدَّد مَضَى ابن دُرَيْد ثم خسلًد بعسده \* سسوائر أمثال تَغُسور وتُعُجَسُد بدائع مر . نَظْم ونَمْ كَأَمَّا ﴿ عُقُودٌ زَهَا هَا دُرُّهَا حَيْنَ تُعْمَـٰ قَدْ كأن لم تَكُن تُرُوى غَلِيكَ مَسامع \* بقَدُولِ به يُطْفَى الغليك ويُكبرُد ولم تَنْدَهُ الْخَصْدِمِ الْأَلَدُ بَمُسْكَتِ ﴿ يُعَادِرُهُ مُسْتَوْهِكُ يَتَسَلَّدُدُ ولم تُوقِظ الآراءَ عنه سيناتها \* وقهد تَوْسَنُ الآراءُ حينا وتَرْقُهد ولم تَجْلُ أصداءَ القلوب ولم يُقَسمْ \* يُقَافُسك منها كُلّ ما يتأوّد أن منك مُعْتَاضٌ ولا عَنْدِكُ سَـلُوة \* نَظــرُكُ معــدوم وحُرْني مــؤيدًا عليك سيلامُ الله ما ذَرَّ شيارقٌ \* وغَرَّد في الأَيْسِك الحمَّام المُغَسِرِّد

> كمل الكتاب والحمــــد تله وحده حمـــــدا كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم